# نوادر الإمام ابن عرم

خرجها وعلق عليها أبوعب دالرحمن بن عقبل الظاهري عنا الله عنه

> وَارِ الْعُرِدِ الْمُرْكِلِمِي بيرون دينان

بسم النه الزعن الزمي

# نوادر الإسام ابن عزم

خرِّجها وَعَلَّى عَلَيهَا أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري عَضا الله عَنه

> السفر الأولب يتضمن ٢٢٠ نصب

دَارالعَثرب الإسلامي

# حقرق الطبع محفظة

الطبعة الأولى ١٤٠٣م -١٩٨٣م الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

وسلام على جميع أنبياء الله ورسله ومن اتبع هداهم إلى أن نسخ الله شرائع كل من مضى بشريعة الإسلام، واحشرنا اللهم في زمرة أوليائك وحزبك.

أما بعد، فإن هذا الكتاب بجميع أسفاره من أسهل أعمال التأليف التي مارستها لأنه ليس لي فيه غير الجمع سوى ومضات من التحقيق والتعليق ولكنني بحق أعتبره من أهم وأنفع وأمتع ما سطرته بقلمي على الإطلاق لأمور سأذكرها فيها بعد.

والدافع إلى جمع هذه النوادر أنني وأدت دراسات عن تاريخ أبن حزم وعلمه أردت ترتيبها ترتيباً منهجياً أكاديمياً ريثها أحقق وأحرر مصادر البحث عن هذا الإمام العظيم الذي طالت صحبتي له ما ينيف على عشرين عاماً.

وكانت مصادر البحث التي قمت بتحريرها وتحقيقها قبل دراسة ابن حزم دراسة منهجية على قسمين:

القسم الأول: أقوال الناس في ابن حزم وقد خرج من هذا العمل أربعة أسفار بتقديم وعناية أستاذي العلامة الدكتور إحسان عباس، صدرت عن دار الغرب ببيروت للأستاذ الحبيب اللمسي. والقسم الثاني: أقوال ابن حزم نفسه عن نفسه وعن غيره، وهي التي سميتها (نوادر الإمام ابن حزم).

ولقد رشحت نفسي لجمع نوادر ابن حزم لسبب يسير ألمحت إليه في مقدمتي للسفر الأول من كتابي (ابن حزم خلال ألف عام) بقولي:

ووثمة استنباطات ضرورية غير محتملة الدلالة تأتت من وقف عشرين عاماً أو أكثر من حياتي في قراءة ابن حزم ودراسته، ولا أزال في دور التتبع في منتهى الشوق إلى مزيد من الاستكشاف.

ومثل هذا الظرف الجاد من حياتي العلمية مصدر لا تعوض عنه مصادر ترجمة ابن حرم. اهـ...

ولما كان الغرض من جمع هذه النوادر أن تكون مرجعاً لدراسة منهجية عن تاريخ ابن حزم وعلمه فقد حرصت على أن تكون تعليقاتي وتحقيقاتي بالقدر الذي يحتاجه دارس ابن حزم من تعريف بالأعلام الذين لهم علاقة بابن حزم من شيوخ وتلاميذ وأصدقاء وخصوم مع تعريف بمؤلفاته وأسانيده... إلخ.

ولم أحرص على ترتيب مواد هذا الكتاب ترتيباً منهجياً \_ وإن كان هذا أمراً ميسوراً لي الآن \_ بحيث تكون سيرة ابن حزم بقلمه على حدة، ومناظراته على حدة، وما رواه من أخبار على حدة، وآراؤه الفكرية وتحقيقاته العلمية على حدة. . . وهكذا لسبين جوهريين:

أولها : أن المقاصد المترتبة على ترتيب مواد الكتاب ترتيباً منهجياً سأحققها إن شاء الله بفهرس فني ألحقه بآخر أسفار الكتاب يتضمن فهرساً بالأعلام والكتب والمعارف.

وثانيهها : أن إطلاق الكتاب على سجيته بحيث نجد فائدة تاريخية يتلوها كلام وجداني يأخذ بتلابيب القلوب فتأملات فكرية تأسر العقل فترطيب يثما الجفوف الفكري كل ذلك يحقق مدلول الكتاب (نوادر). ثم إن إطلاق الكتاب على هذه السجية

استحياء لطريقة عدد من الأسلاف كالجماحظ وابن قتية والحوري فأبي الوفاء ابن عقيل وابن الجوزي والحصري إلى عصر الصفدي فالعاملي... وعشرات غيرهم يرون في التفريق لذاذة الامتاع.

وبحق فقد أصابتنا الأكاديمية الأوربسية بالتبلد والملل.

وإذا كانت الأكاديمية المنهجية مبتغى فكرياً حازماً ترضي نزعة العقل فيجب أن لا تطغى هذه المنهجية على مكتبتنا العربية بل لا بد من الوفاء لمنهج الأسلاف الذين كانوا أعرف وأدرى بالسياسة العلمية إذ يفرقون المعارف في عدد من مؤلفاتهم لجلب المتعة والتخول بالموعظة العلمية، وما الموعظة العلمية إلا أن يكون القارىء عاشقاً لما يقرأ وذلك لعمر الله هو العلم الذي تلثمه الذاكرة فلا يضل ولا يتيه.

وقد جربت في حياتي العلمية أنه يستعان عمل القراءة بالقراءة ويستدفع الملل من القراءة بتنويع القراءة.

هذا أمر يعرفه كل من جرب حلاوة العلم.

ولهذه الظاهرة، قلت: إن طريقة الأسلاف رحمة الله عليهم في تنويع معارف الكتب أمتع وأنفع.

والنادر في العرف العام لرجال العلم ـ وهو مصطلح مأخوذ من المعاني العربية لكلمة ندر ـ يعني التفرد على سبيل المدح فلا يقال للكلمة العوراء: نادرة، إلا أن يكون وراءها جمال فني.

ثم توسع الاستعمال في العرف العلمي العام فصار يراد بالنادر كل ما تتشوف له النفس وتبتغيه.

ومادة هذا الكتاب من أولها إلى آخرها، من نوادر ابن حزم بالنسبة لثلاثة أطراف:

بالنسبة لابن حزم ذاته، كأن نجد له كلمة رقيقة في حوار خصومه

من المالكية أو الحنفية أو الأشاعرة أو اليهود أو الرافضة أو ملوك الطوائف.

لأن ابن حزم منجنيق المغرب ولسانه شقيق سيف الحجاج، فكل رحمة في حواره فهي من فلتات حياته العلمية.

ومن أمثلة هذه النوادر بالنسبة لابن حزم نفسه، أن نجد له تعبيراً أدبياً مركباً يترجح لنا أنه أول من ركبه، فهو من نوادر ابن حزم، وإن كان مثل هذه النوادر كثيراً في كلامه لا سيما على سبيل السخرية.

ومثل ذلك، آراؤه النظرية في السياسة والاجتماع التي ظن ردحاً من الزمن أنها من ابتكار ابن خلدون.

ومثل ذلك، إفاداته التاريخية التي تفرد بها، كإفادته بأن شيخه ابن مفلت تزوج وطلق في مرض موته إحياءً للسنة وتحدَّياً للمالكية، فهذا خبر لم لم يذكره كل من تكلم عن ابن مفلت من المؤرخين.

وهذا الكتاب من نوادر ابن حزم، لكل قارىء ليست له عناية بابن حزم، لأنه من كتب المتفرقات العلمية، ولأن ابن حزم نفسه بصمة خاصة في تاريخ حياته وفي فكره وفي علمه.

وهذا الكتاب من نوادر ابن حزم، بالنسبة للمعنيين بابن حزم وهذا هو بيت القصيد.

والندرة ها هنا من عدة وجوه:

أولها : أن هذا الكتاب يحتفي بإيراد نصوص من كتب ابن حزم المفقودة، فتجميع هذه النصوص يلقي ضوءاً على مؤلفات ابن حزم المفقودة وهو إضافة إلى نصوص ابن حزم الموجودة.

وثانيها : أن هذا الكتاب يحتفي بإيراد نصوص من كلام ابن حزم عن نفسه وعن أسرته.

ولم يستفد من هذه النصوص غير المستشرقين وبعض المعاصرين، ولم يستفيدوا من جميع هذه النصوص وإنما أخذوا

ومضات من طوق الحمامة ومداواة النفوس والإحكام.

فتجميع سيرة ابن حزم بقلمه من النوادر لأنه إضافة إلى تاريخ حياة ابن حزم.

ويدخل في ذلك مذكرات ابن حزم ومشاهداته ومناظراته.

وثالثها : أن هذا الكتاب يحتفي بإيراد المختار مما يستمتع به القلب من فن ابن حزم، وما يستعظمه العقل من علمه وفكره.

ووجه الندرة في هذا، أنه انتقاء لما يكتفى به في تشخيص فن ابن حزم وعلمه وفكره ومنهجه.

ولما كان هذا الأمر يطول جداً، فقد كان دوري دور الاختيار والانتقاء، أما في الأنواع الأخرى، فكان دور الاضطرار وهو التعب في البحث والتنقيب ومحاولة الاستيعاب في الإيراد.

ورابعها: أن هذا الكتاب يحتفي باستخراج نصوص من كلام ابن حزم من غير مظانها، فكتاب ضخم كالإحكام في أصول الفقه أجد فيه نصاً نقدياً لابن حزم ينكر فيه توارد الخواطر فيها زاد عن نصف بيت بكل جراءة، وكتاب ضخم كالمحلى في الفقه أجد فيه معلومات جغرافية وتاريخية عن الأندلس ونباتها، وكتاب ضخم كالمصل في الفلسفة والعقائد، أجد فيه نظريات جبارة في علم اللغة والثقنين لها.

فتجميع هذه النصوص، تجميع لنوادر أتحف بها من يكتب عن ابن حزم نحوياً فقط، أو ابن حزم أديباً فقط، أو ابن حزم مؤرخاً فقط. . . إلخ.

ويلاحظ في هذا السفر أن كثيراً من مواده من كتاب تلميذ ابن حزم أبي عبدالله الحميدي (جذوة المفتبس) لأن دراسة هذه النصوص وتجليتها تزيل وهماً كبيراً وقع فيه المعاصرون لا سيها أحد الباحثين الأسبان في بحث له عن نصوص ابن حزم من الجذوة قدمه في مؤتمر ذكرى ابن حزم الذي أقيم بأسبانيا منذ سنوات.

فقد ظن هؤلاء أن الحميدي جلس ينقل هذه الأخبار التي أوردها في الجذوة نقلًا من شيخه في مجالسه العلمية، وقد بينت خطأ هذا الوهم في مقدمتي لكتاب (الذهب المسبوك في وعظ الملوك) للحميدي، الذي حققته بالاشتراك مع الزميل الدكتور عبد الحليم عويس.

وأذكر هنا ما تمس إليه الحاجة فأقول: إن ما نقله الحميدي عن شيخه في جذوة المقتبس لا يخلو من هذه الأمور:

أ ـ نصوص نقلها الحميدي من كتب آخرين لا علاقة لابن حزم بها،
 ككتاب الأمالي للقالي، وكتاب أخبار فقهاء قرطبة لخالد بن سعد.

وإنما ورد ابن حزم في الواسطة عندما نقل الحميدي عن الأمالي للقالي، لأن الحميدي روى الأمالي عن ابن حزم عن ابن ربيع عن القالي.

وفي عرف أهل المصطلح، أن الراوي إذا روى جميع الكتاب عن شيخه جاز له أن ينقل نصاً من الكتاب، فيقول: حدثني شيخي فلان، أو أمل على أو سمعته أو أخبرني.

والذين لم يعرفوا طريقة القوم في تحمل رواية الكتب، يوم كانت هوية الكتاب تعرف بنصوص إسناده وسماعاته، يظنون أن قول التلميذ: حدثني فلان بكذا، أن الشيخ أملى هذا النص بعينه على تلميذه، والواقع أنه روى عنه كتاباً بجملته يوجد فيه ذلك النص.

وطريقة القوم في تحمل الرواية التي يستجيزون بها قول: حدثني، وسمعته، وأملى عليّ، أن يقرأ التلميذ الكتاب من أوله إلى آخره على الشيخ وهذا نادر جداً.

أو أن يقرأ عليه طرفاً منه ويجيزه بالباقي، أو أن يناوله الكتاب ويملكه إياه، أو يأذن له في نسخه ومقابلته، أو يناوله فهرس مروياته

ويأذن له برواية ما تضمنه الفهرس من كتب، فهذا الحافظ أبو عمر ابنعبد البر أذن للحميدي بمثل هذا.

قال الحميدي عن ابن عبدالبر:

وقد لقيناه وكتب لنا بخطه في فهرسة مسموعاته ومجموعاته مجيزاً لنا وكاتباً إلينا بجميع ذلك كله(١).

قال أبو عبدالرحمن: وقد خرجت فهرسة الحميدي فوجدته يكثر الأخذ عن ابن عبد البر بناء على هذا الإذن.

وأبو عمد بن حزم نفسه استجاز ذلك، فقد ذكر من وجوه التحمل الصحيحة أن يقول الشيخ لتلميذه عن ديوان مشهور منقول عند الناس نقل تواتر ليس في ألفاظه اختلاف: ديوان كذا، أخذته عن فلان عن فلان حتى يبلغ إلى مؤلفه، فجائز أن يقول: حدثني، وأخبرني، وهو محق في ذلك وهو كله خبر صحيح. . . إلخ (٢).

وأبو محمد بن حزم رحمه الله حريص على استجلاب الكتب واقتنائها بأسانيدها وسماعاتها، وقد خرجت فهرسته فوجدت لديه عدة كتب يرويها بطرق شتى: كالموطأ والصحيحين، وقد وصفه المؤرخون كالذهبي بالحرص على جمع الكتب، وصرح أبو محمد بذلك في أكثر من موضع، كقوله لاحناً عن نفسه:

ومن عني بروايات المصنفات والأحاديث المنثورة وقف على ما قلنا يقيناً (٣).

وبيقين، فإن الحميدي لازم ابن حزم طويلاً، إلا أن كثرة روايته عنه في الجذوة لا تدل على طول الملازمة وكثرة التلقي، بل هي من باب الرواية بالإجازة على النحو الذي ذكرته آنفاً.

<sup>(</sup>١) جذوة المقتس ص ١٥٥ ـ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) الإحكام ٢/٢٤١

<sup>(</sup>٣) الإحكام ٥/٥٠١

ب ـ نصوص نقلها الحميدي من مصنفات ابن حزم. وقد روى الحميدي مصنفات ابن حزم على النحو الذي ذكرته آنفاً.

جــ نصوص سمعها الحميدي بذاتها مشافهة، أو أملاها عليه ابن حزم، وهذا نادر جداً.

ولهذه الظاهرة، حرصت على تخريج نصوص الحميدي من مصادرها ما وسعني البحث على سبيل اليقين أو الرجحان.

وثمة كتب نقلت نصوصاً نادرة لابن حزم من مؤلفاته المفقودة، لم يتيسر لي الاطلاع عليها، ورجائي ممن يطلع على هذه المقدمة أن يتكرم مشكوراً بإتحافي بصور منها، لأتم غاية هذا الكتاب وسأنوه بأسهاء هذه المصادر التي تنقصني في التقديم لكل سفر، وأذكر منها الآن كتابين هما:

. كتاب ياقوت الحموي عن الملل والنحل، فقد نقل فيه نصوصاً من كتاب ابن حزم المفقود: فضائح البربر.

وكتاب تاريخي للحافظ الذهبي غاب عني اسمه الآن، يوجد بالمكتبة الظاهرية بدمشق، وقد ذكر في الفهرس أنه أكثر النقل عن كتاب ابن حزم المفقود عن الإمامة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده المرسلين.

أبو عبد الرحمن بن عقبل الظاهري -عفا الله عنه ـ الرياض ـ دارة ابن حزم ـ آخر ليلة يوم السبت الموافق ١٤٠١/١٢/١٩ هـ ١ - قال أبو محمد عن رجل أتته المنية في الحرب، فمات وهو على ظهر
 دابته، دون أن يصاب بشيء وهو غالب يوم حربه مع ابن أبي عامر،
 وقد أشفى على الظفر:

(حدثني وهزني الوزير والدي نضر الله وجهه قال:

كان المنصور بن أبي عامر في القلب، وجعفر بن علي المعروف بالزابي في الميمنة، وأبوك وأبو الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي والحسن بن عبد الودود السلمي في الميسرة.

وكأني أنظر إلى غالب، وهو شيخ كبير قد قارب الثمانين عاماً، وهو على فرسه وفي رأسه طرطور عال، وقد عصب حاجبيه بعصابة.

ثم قال لن حواليه (وكان قد جمع جموعاً عنظيمة من المسلمين والنصاري):

من هؤلاء؟ ـ وأشار إلى الميمنة ـ..

فقيل له: جعفر بن علي، وأخوه يحيى، والبربر. فحمل عليهم حملة قصفهم فيها قصفاً لم يثبت منهم أحد على صاحبه، واصطكت الهزيمة على الميمنة.

ثم انصرف فقال: من هؤلاء؟ \_ وأشار إلى الميسرة \_. فقيل: أحمد بن حزم، وحسن بن عبد الودود، ومعن بن عبد العزيز. فحمل علينا حملة، فانفلقنا بين يديه، ولم يلو أحد منا على صاحبه! وابن أبي عامر في القلب يصفق بيديه، وتضطرب رجلاه في ركائبه وقد أيقن بالملاك.

فانصرف غالب إلى أصحابه، فقال لهم:

قد هزمنا الميمنة والميسرة، وإنما بقي لنا القلب وحده، وفيه هذا الأجرب الملعون ـ يريد ابن أبي عامر ـ فالأن نحمل عليه ونهلكه.

وكان في أول الحرب قد دعا وقال:

اللهم إن كنت أصلح للمسلمين من ابن أبي عامر فانصرني، وإن كان هو أصلح لهم مني فانصره.

ثم همز فرسه، وترك جهة الفتال.

معه وأخد ناحية إلى خندق كان في جانب عسكره.

فظن أصحابه أنه يريد الخلاء، فلم يتبعه أحد.

فلها أبطأ عليهم ركبت طائفة منهم نحوه، فوجدوه قد سقط إلى الأرض ميتاً، وقد فارق الدنيا بلا ضربة، ولا طعنة، ولا رمية، ولا أثر! وفرسه واقف بناحية يعلك لجامه!

ولا يعلم أحد بسبب موته.

إلا أن الناس ظنوا ظناً، وهو أن القربوس ضرب صدر هذا الذي قد رزىء من قدر!

فلها رأى ذلك أصحابه سقط في أيديهم، وطلبوا حظ أنفسهم. فبادر مبادر منهم بالبشرى إلى ابن أبي عامر، فلم يصدق حتى وافى مواف بخاتمه.

ووافاه آخر بيده، ووافاه آخر برأسه، ووقعت الهزيمة على النصارى، وكان غالب قد استمد لملوكهم فقتلوا أشنع قتل، وقتل في جملتهم رذمير بن شانجة ملك البشاكس المعروف براي قرجة. وسلخ جلد غالب، وحشي قطناً، وصلب على باب القصر بقرطبة. وصلب رأسه على باب الزاهرة.

#### قال أبو محمد:

فأنا أدركته بها إلى أن هبط يوم هدم الزاهرة. وكانت هذه الحرب ـ التي هلك فيها غالب ـ سنة إحدى وسبعين. اهـ)(١)

# التعليق على النص

- بمكتبة جستربتي نسخة من نقط العروس ورد بها النص مختصراً هكذا:
   (رجل أتته منيته في الحرب فمات وهو على ظهر دابته دون أن يصاب بشيء: غالب يوم حربه مع عمد بن أبي عامر وقد أشفى على الظفر).
- خالب هذا هو صهر ابن أبي عامر، وقد جاء بهامش نسخة جستربتي انه العلج مولى عبد الرحمن الناصر الأموي خليفة الله في الأندلس، وكانت بننه تحت الحاجب المنصور بن أبي عامر المعافري.
- پموجب هذا النص يكون انتقال أبي عمر أحمد بن حزم إلى الدور المستحثة بعد سنة ٣٧١هـ.

#### ٧ \_ قال أبو محمد:

وومات بقرطبة سنة ٢٧٤هـ، محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن مروان بن عبدالله بن مسلمة بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الكاتب وهو آخر من بقي من ولد مسلمة بن عبد الرحمن بن معاوية المعروف بكليب، وإليه تنسب أرحى كليب التي على النهر يقبلي قرطبة،

فورثت أنا ماله محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن عبد الملك

<sup>(</sup>١) نقط العبروس ص ٨١-٨١ تحقيق د. شوقي ورسبائل اس حنزم تحقيق د. إحسبان ٩٤/٢ مويه مقارنة بكتاب أعمال الأعلام، وانظر دول الإسلام في الأندلس لعبان عبان هو ١٠٥٠- ٥٤٠.

ابن عبد الرحمن بن سعيد الخير ابن عبد الرحمن بن معاوية بالقعدد ودفعته إليه وقضيت له يه، وما كان عند محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن هذا علم بأنه مستحق هذا المال، ولا كان له طمع في أخذه.

فلولا علمي بالنسب لضاع هذا المال وأخذه غير أهله بغير حق. اهمه(١).

وقال أبو محمد \_ مستعرضاً ولد عبد الرحمن بن معاوية \_:

وكليب واسمه مسلمة وإليه تنسب أرحى كليب انفرض عقب كليب هذا. وآخر من بقي منهم محمد بن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مسلمة \_ وهو كليب المذكور \_، الكاتب.

فورثه بالقعدد محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن عبد الحير بن عبد الرحمن بن معاوية.

ورجل من ولد يحيى بن عبد الرحمن بن معاوية اهـ،(٢).

# التعليق على النص

- قال أبو عبد الرحمن: قوله: وورجل من ولد يحيى، عطف على وفورثه،
   وهي زيادة على النص السابق.
- وحاكم قرطبة عام ٤٢٢هـ، «هشام بن محمد المعتد بالله الأموي وقد خلع يوم الثلاثاء في ٤٢٢/١٢/١٦هـ»(٢٠).
- وقد ذكر صاعد: أن أما محمد وزر للمعتد بالله فإذا أضيف هذا إلى نص أبي محمد هنا ترجع أن أبا محمد كان بقرطبة عام ٤٢٧هـ.
  - القعدد: بضم القاف والدال، ويجوز فتحها أيضاً:

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ص ١٤ ـ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب لابن عذاري ١٤٥/٣.

قريب الاباء من الجد الأكبر. يقال: هو أقعدهم: أي أقربهم إلى الجد الأكبر.

### ٣ ـ قال أبو محمد:

(كنت معتقلاً في يد الملقب بالمستكفي محمد بن عبد الرحمن بن عبيدالله بن الناصر في مطبق.

وكنت لا أومن قتله، لأنه كان سلطاناً جائراً ظالماً عاديـاً، قليل الدين، كثير الجهل، غير مأمون ولا متثبت.

وكان ذنبنا عنده صحبتنا للمستظهر رضي الله عنه.

وكان العيارون قد انتزوا بهذا الخاسر على المستطهر فقتله، واستولى على الأمر، واعتقلنا حيث ذكرنا.

وكنت مفكراً في مسألة عويصة من كليات الجمل التي تقع تحتها معانٍ عظيمة كثر فيها الشغب قديماً وحديثاً في أحكام الديانة، وهي منصرفة الفروع في جميع أبواب الفقه.

فطالت فكرتي فيها أياماً وليالي إلى أن لاح لي وجه البيان فيها، وصح لي الحق يقيناً في حكمها وانبلج وأنا في الحال الذي وصفت.

فيالله الذي لا إله إلا هو الخالق الأول مدبر الأمور كلها الذي لا يجوز القسم بسواه:

أقسم لقد كان سروري يومئذ وأنا في تلك الحال بظفري بالحق فيها كنت مشغول البال به، وإشراق الصواب لي أشد من سروري بإطلاقي مما كنت فيه!

وما ألفها كتابنا هذا وكثيراً بما ألفنا إلا ونحن مغربون. مبعدون عن الوطن والأهل والولد، مخافون مع دلك في أنعسنا ظلمًا وعدواناً، لا نستر هذا بل نعلنه، ولا نمكن الطالب إبطال قولنا في ذلك إلى الله نشكو، وإياه تستحكم لا سواه. لا إله إلا هو)(١).

#### التعليق على النص

المستكفى بالله كنيته أبو عبد الرحن:

بويع بالخلافة مرتين أولاهما يوم السبت ١٣/١١/١٤هـ، وخلع يوم الثلاثاء ١٤/٣/٣٥هـ.

وكان أهل قرطبة خلعوه قبل ذلك ثم صدهم عنه حادث من حوادث اللهمر وأخراهما الفترة التي بين خلعه للمرة الأولى وبين 17/٣/٢٥هـ.

أجمع المؤرخون على أنه لم يكن من الأمر في ورد ولا صدر، وأنه عطل منقطع إلى البطالة مجبول على الجهالة.

مات مسموماً بعد خلعه بسبعة عشر يوماً.

قال عنه ابن حزم: إنه أبعد الخلفاء عن كل خير، وأجمعهم لكل خلة سوء.

وعده من الخلفاء الذين ليس بيدهم من الخلافة إلا الرسم.

وعده رذل قومه.

وعده من أكثر الخلفاء ولدأ(٢).

وقال عنه، وعن ولي عهده سليمان بن هشام:

كانا في نهاية الضعة والسقوط والضعف والتأخر، وأخبارهما في ذلك عظيمة (٣).

وقال الحميدي: وله أخبار يقبح ذكرها(١).

<sup>(</sup>١) التقريب ص ١٩٩ ـ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) نقط العروس ص ٧٢ ر٧٤ هـ ٧٥ و٤٩ ط شوقي .

<sup>(</sup>٣) جهرة الأنساب ص ١٠١.

<sup>(</sup>٤) الجِذُوة ص ٢٦

ومعظم كلام الحميدي عن المستكفي مستفاد من أبي محمد(١)، ولعل ذلك من كتاب أبي محمد أوقات الأمراء في الأندلس.

ومثل ذلك نص نادر أورده ابن عذاري عن رجل مجهول لعله أبو عمد(٢).

وولادة صاحبة ابن زيدون بنت المستكفي المذكور. ومن مقابحه أنه قتل المستظهر وكان أبو محمد وزيراً للمستظهر.

- من المحتمل أن يكون اعتقال أبي محمد في بداية عهد هذا المستكفي
   النذل.
- أشار في آخر هذه الفقرة إلى أنه ألف التقريب وكثيراً من مؤلفاته وهو مغترب مبغد، ومثل هذا ورد بآخر طوق الحمامة.

وسنحتاج إلى هذين النصين في تسجيل أحداث التاريخ في حياة ابن حزم.

\* قال أبو محمد: وكنت لا أومن قتله!

قال أبو عبد الرحمن: إن لم تكن نسخة التقريب التي طبع عنها الدكتور إحسان عباس الكتاب محرفة فهذه الصيغة من آمن بالمد لا من (أمن)، لأن آمن من فعل ماض رباعي، وحرف المضارعة في الرباعي يضم ويؤخذ المضارع بزيادة حرف المضارعة في أول الماضي، مع كسر ما قبل آخره، فيكون المضارع هكذا: أومن. فوقعت همزة ساكنة بعد همزة متحركة فلزم إبدالها بحرف عنة يجانس حركة الهمزة الأولى المضمومة، وهو حرف الواو، قصارت: أومن.

ومعناها: أصدق وهي تتعدى بحرف، وبنفسها مباشرة. وأبو محمد عليم بأسرار اللغة والصرف. ولكن المعنى يكون هكذا: وكنت لا أصدق قتله لى!.

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٣٤

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ١٤١/٢

والسباق عندما علل ينقض هذا المعني.

لأن معنى السياق وكنت لا أكذب قتله لي، لأنه جائر.

وبعد هذا التعب في التخريج نرجح أن النسخة محرفة وأن الصواب: وكنت لا آمن قتله.

\* كثرة القسم والمبالغة فيه ظاهرة في كتب أبي محمد، وهي ظاهرة غير حميدة ,

### ٤ ـ قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن الزبيري:

حدثني أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي الفقيه وأملاه على بالأندلس قال:

نا أبو البركات محمد بن عبد الواحد الزبيري قال:

حدثني أبو على حسن بن الأشكري المصري قال:

كنت من جلاس تميم بن أبي تميم وممن يخف عليه جداً قال: فأرسل إلى بغداد، فابتيعت له جاربة رائعة فائقة الغناء، فلما وصلت إليه دعا جلساءه قال: وكنت فيهم، ثم مدت الستارة وأمرها بالغناء فغنت:

وبدا له من بعد ما اندمل الهوى بسرق تسألق مسوهناً لمعسانسه يبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذرى متمنع أركانمه

فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه والماء ما سمحت به أجفانه

قال: فأحسنت ما شاءت، وطرب ثميم وكل من حضر ثم غنت:

ستسليك عها فات دولة مفضل أوائله محمودة وأواخره على البر مـذ شدت عليه مآزره ثني الله عطفيه وألف شخصــه

قال: فطرب تميم ومن حضر طرباً شديداً.

قال: ثم غنت:

أستودع الله في بغداد لي قمراً بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه

قال: فاشتد طرب تميم، وأفرط جداً ثم قال لها:

تمني ما شئت فلك مناك؟!

فقالت: أتمنى عافية الأمير وسعادته.

فقال: والله لا بد لك أن تتمنى؟

فقالت: على الوفاء أيها الأمير بما أتمني؟

فقال: نعم.

فقالت: أتمنى أن أغني هذه النوبة ببغداد.

فقال: فاستنقع لون تميم، وتغير وجهه، وتكدر المجلس وقام وقمنا.

قال ابن الأشكري: فلحقني بعض خدمه وقال لي:

ارجع فالأمير يدعوك، فرجعت فوجدته جالساً ينتظرني، فسلمت وقمت بين يديه.

فقال: ويحك!

أرأيت ما امتحنا به؟

فقلت: نعم أيها الأمير، فقال:

لا بد من الوفاء لها، وما أثق في هذا بغيرك فتأهب لتحملها إلى بغداد فإذا غنت هنالك فاصرفها.

فقلت: سمعاً وطاعة.

قال: ثم قمت وتأهبت.

وأمرها بالتأهب، وأصحبها جارية له سوداء تعادلها وتخذمها وأمر بناقة وعمل، فأدخلت فيه وجعلها معي وصرت إلى مكة مع القافلة.

فقضينا حجنا ثم دخلنا في قافلة العراق وسرنا فلما وردنا القادسية، أتتني السوداء عنها، فقالت:

تقول لك سيدي: أين نحن؟

فقلت لها: نحن بالقادسية.

فانصرفت إليها وأخبرتها.

فلم أنشب أن سمعت صوتها قد ارتفع بالغناء:

لما وردنا القادسية وشممت من أرض الحجاز أيقنت لي ولمن أحب وضحكت من فرح اللقاء

حيث مجتمع الرفاق (م) شميم أنفاس العراق بجمع شمل وانفاق (م) كها بكيت من الفراق

فتصايح الناس من أقطار القافلة:

أعيدي بالله؟! أعيدي بالله؟!

قال: فها سمع لها كلمة.

قال: ثم نزلنا الياسرية، وبينها وبين بغداد نحو خمسة أميال في بساتين متصلة ينزل الناس بها يبيتون لينتهم ثم يبكرون لدخول بغداد.

فلما كان قرب الصباح إذ بالسوداء قد أتتني مذعورة.

فقلت: مالك؟

فقالت: إن سيدق ليست بحاضرة.

فقلت: ويلك وأين هي؟

قالت: والله ما أدري.

قال: فلم أحس لها أثراً بعد.

ودخلت ىغداد وقضيت حوائجي بها وانصرفت إلى تميم فأخبرتـه بخبرها فعظم ذلك عليه واغتم له.

ثم ما زال بعد ذلك ذاكراً لها واجماً عليها(١).

<sup>(1)</sup> جذوة المقتبس ص ٢٦- ٦٨ ط م السعادة بمصر وسأرمز لهذه الطبعة يحرف (ق) دلالة على الطبعة القديمة وص ٧١- ٢٨ ط الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر عام ١٩٦٦ وسأرمز لهذه الطبعة بحرف (ج). وقال الصبي: حدثني غير واحد عن شريح بن عمد [عن] علي بن أحمد بن سعيد بل حزم بل غالب العارسي الفقيه. ثم ساق الخبر. بغية الملتمس ص ٩٦ - ٧٧ طبعة مجريط روحس سنة ١٨٨٤م تصوير المثنى والخانجي وسأرمز لهذه الطبعة بحرف (ق) وص ١٩٦٦ نشر دار الكاتب العربي سنة ١٩٦٧م وسأرمز لهذه الطبعة بحرف (ج).

# التعليق على النص

\* الزبيري: هو أبو البركات محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عبدالله ابن محمد بن مبدالله ابن محمد بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير الزبيري.

قال الحميدي: مولده بمكة سنة ٣٥٧هـ.

وقال أبو محمد بن خزرج: كان ثقة متحرجاً فيها نقله.

لقيته بأشبيلية وأخذت عنه سنة ٢٤٤هـ.

وأخبرني أن مولده ٣٤٧هـ، وكان عتماً رحمه الله(١).

هذه القصة أوردها ابن دحية في المطرب.

وذكر الحميدي أن ابن حزم أملاها عليه بالأندلس.

قال أبو عبد الرحمن: لعلها من طوق الحمامة الأصل أو من كتابه المرطار وهو الأرجع.

- وتميم من الأمراء العبيديين الفاطميين، وله ذكر في نقط العروس.
- وهذا النص أورده الدكتور إحسان عباس وخرجه مع مقارنة بالمصادر الأخرى (٢).

#### ه ـ قال ابن حزم<sup>(۳)</sup>:

رأولى الكتب الصحيحان، ثم صحيح سعيد بن السكن، والمنتقى لاين الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ.

ثم بعد هذه الكتب كتاب أي داوود وكتاب النسائي ومصنف قاسم ابن أصبغ، ومصنف الطحاوي، ومسانيد أحمد والبزار وابني أي شيبة أي بكر وعثمان وابن راهوية والطيالسي والحسن بن سفيان والمسندي وابن

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٦٦ق والصلة لابن بشكوال ٩٦٣/٢.

 <sup>(</sup>۲) رسائل ابن حرم ـ الملحق تحفيق الدكتور إحسان عباس ۲۲۰ ـ ۲۲۰ صدر عن المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ـ الطبعة الأولى عام ۱۹۸۱ ـ وسأرمر هذه الطبعة بحرف (ج)
 (۳) منقول عن كتابه مراتب الديانة وهو كتاب مفقود اليوم

سنجر ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني وابن أبي عزرة وما جرى مجراها (من الكتب)، التي أفردت لكلام رسول الله على صرفاً. ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره، ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل، مثل: مصنف عبد الرزاق، ومصنف اس أبي شيبة، ومصنف بقي بن مخلد، وكتاب عمد بن نصر المروزي، وكتاب ابن المنذر، ثم مصنف حماد بن سلمة، ومصنف سعيد بن منصور، ومصنف وكيع، ومصنف الفريابي، وموطأ مالك وموطأ ابن أبي ذئب، وموطأ ابن أبي وهب، ومسائل ابن حنبل، وفقه أبي عبيد، وفقه أبي ثور، وما كان من هذا النمط مشهوراً كحديث شعبة وسفيان والليث والأوزاعي والحميدي وابن مهدي وما جرى عجراها.

فهذه طبقة موطأ مالك يعضها أجمع للصحيح منه وبعضها مثله وبعضها دونه.

ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته ثمان مئة حديث ونيفاً مسندة ومرسلاً يزيد على المتسين، وأحصيت ما في موطأ مالك، وما في حديث سفيان بن عيية، فوجدت في كل واحد منها من المسند خمس مئة ونيفاً مسنداً وثلاث مئة مرسلاً ونيفاً، وفيه نيف وسبعون حديثاً قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء (1).

وقال ابن حزم في موطأ مصعب هذا زيادة على سائر الموطآت نحو مئة حديث(٢).

٢ ـ قال أبو محمد:

فصل أسواق العرب في الجاهلية.

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي للسيوطي ص ١٥٥ ه نقلاً عن مراتب الديالة الابن حزم

<sup>(</sup>٢) التدريب ص ١٥٤,

دومة الجندل / من أول ربيع الأول إلى نصفه بإلقاء الحجارة(١). والمشقر / أول جمادى الآخرة بالملامسة والإيماء والهمهمة. صحار / لعشر يمضين من رجب خمسة أيام.

دباً / آخر رجب.

الشحر/ النصف من شعبان بإلقاء الحجارة.

عدن / من رمضان إلى عشرين يمضين منه.

صنعاه / من نصف رمضان إلى آخره.

الرابية بحضرموت / من نصف ذي القعدة (٢٢ إلى آخره)(٢). المجاز / من أول ذي الحجة آخر يوم التروية ثم يصيرون إلى مني. نطاة خيبر / من يوم عاشوراء إلى آخر الشهر.

عكاظ بنجد / من نصف ذي القعدة إلى آخر الشهر.

وكان القضاء بعكاظ والإفاضة بالناس من المزدلفة لعدوان وآخر من قضى منهم عامر بن الضرب.

وآخر من أفاض منهم أبو سيارة عميلة بن الأعزل.

ثم صار القضاء والإفاضة إلى تميم، وآخر من قضى منهم الأقرع بن حابس، وآخر من أفاض منهم كرب بن صفوان من بني سعد بن زيد مناة ابن تميم.

وكان سدنتهم وأمناؤهم قريشاً ومفتوهم بني بكر من كنانة. وورث بنو تميم الرمي والنفر والإجازة من صرفة وورثها صوفة من أخواله جرهم.

قال ابن إسحق: «قد ورث سعد بن القعدد من صوفة الدفع بالناس

من عرفة ومن جمع غداة النحر إلى منى والإجازة بهم إذا نفروا من مني (٣).

<sup>(</sup>١) بإلقاء الحجارة: أي أن طريقة المبايعة في ثلك السوق بإلقاء الحجارة. حمد الجاسر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل مكتوب تحت كلمة ذي القعدة كلمة رمضان. حمد الجاسر

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق م ٢٥ ص ٢٤٧ ـ ٢٥٨.

# التعليق على النص

 خكر بروكلمان أن لأبي محمد بن حزم كتاباً عن أسواق العرب، ولم أر من ذكر لابن حزم كتاباً بهذا الاسم غيره، وهذا الفصل الذي أوردته عن أسواق العرب في الجاهلية فصل من كتاب ابن حزم (جمهرة أنساب العرب) إلا أن ناشري الكتاب: بروفنسال ثم عبد السلام هارون، أهملا إيراد هذا الفصل في الجمهرة مع أنه موجود في النسخة المصورة بدار الكتب، وكلاهما يزعم أنها من النسخ التي اعتمد عليها.

# قال شيخنا حمد الجاسر:

﴿ وَلَمْ أَهْتُدُ إِلَى تَعْلَيْلُ عَدْمُ وَجُودُهُ (أَي هَذَا الفَصَلُ) فِي الْمُطْبُوعَةُ مَعَ أَن من ألفوا في الأنساب تكلموا عن أسواق العرب مثل القلقشندي في نهاية الأرب، والسويدي في سبائك الذهب،

# قال أبو عبد الرحمن:

وهذا الفصل استدركه شيخنا حمد الجاسر فنشره بمجلة المجمع العلمي العربي في دمشق ضمن مقالة بعنوان (نظرة في كتاب جمهرة أنساب العرب)، ولهذا أوردت هذا الفصل كما حققه شيخنا متعنا الله به.

#### ٧\_قال أبو محمد:

رأينا من يقر بالخالق تعالى ولا يقر بالنبوة، ومن يذهب إلى ذلك وناظرناه على ذلك، فقلت: إن الذي تقول ممكن في قوة الله تعالى والذي نقول نحن من أنه تعالى خلق من النوع الإنساني ذكراً واحداً وأنثى واحدة تناسل الناس كلهم منها ممكن أيضاً، فمن أين ملت إلى تلك الحيثية دون هذه، فتردد ساعة فلها لم يجد دليلًا قال: فمن أين ملتم أنتم أيضاً إلى هذه الحيثية دون تلك، فقلت: لبراهين ضرورية توجب ما قلنا وتنفي ما قلتم.

منها أنه لو كان ما قلت، لكان كل من أخرجه الله تعالى حيئذ من العدم إلى الوجود من الشبان والشيوخ يعلمون ذلك ويحسونه من أنفسهم، ويوقنون أنهم لم يكونوا قبل ذلك لكن حدثوا الآن في حال توليهم لصناعاتهم وتجاراتهم وأعمالهم من حرث وحصاد ونسج وخياطة وخبز وطبخ وغير ذلك، ولو كان هذا لنقلوه إلى أولادهم نقلاً ينتضي لهم العلم الضروري بذلك، ولا بد كها يقتضي العلم الضروري كل نقل جاء بأقل من هذا المجيء نما كان قبلنا من الملوك والدول والوقائع، ولبلغ الأمر إلينا كذلك ولعلمه جميع الناس علمًا ضرورياً، لأن شيئاً ينقله جميع أهل الأرض عن مشاهدتهم له لا يمكن التشكك فيه أبداً، كها نقل طلوع الشمس وغروبها والموت والولادة وغير ذلك.

ونحن نجد الأمر بخلاف (١) هذا لأنا نجد جميع أهل الأرض قاطبة، لا يعرفون هذا بل لا يدريه أحد منهم، وإنما قلته أنت ومن وافقته أو من وافقك برأي وظن، لا بخبر ونقل، أصلاً هذا ما لا تخالفنا فيه أنت، ولا أحد من الناس فمن المحال الممتنع أن يكون خبر نقله جميع سكان العالم أولهم عن آخرهم إلى كل من حدث بعدهم عما شاهدوه يخفى حتى لا يعرفه أحد من سكان الأرض هذا أمر يعرف كذبه بأول العقل وبديهته.

فقال: والذي تحكونه أنتم أيضاً قد وجدنا جماعات ينكرونه فينبغي أن يبطل بما عارضتنا به.

فقلت: بين النقلبن فرق لا خفاء به لأن نقلنا نحن لما قلناه، إنما يرجع إلى خبر رجل واحد وامرأة واحدة فقط، وهما أول من أحدثهم الله تعالى من النوع الإنساني، وما كان هكذا فإنه لا يوجب العلم الضروري إذ التواطؤ عكن في ذلك، ولولا أن الأنبياء والذين جاؤوا بالمعجزات أخبروا بتصحيح ذلك ما صح قولنا من جهة النقل وحده، بل كان عكنا أن يكون الله تعالى ابتدا خلق جماعة تناسل الخلق منهم، لكن لما أخبر من صححت المعجزة قوله بأن الله تعالى لم يبتدىء من النوع الإنساني إلا رجلا واحداً وامرأة واحدة وجب تصديق قولهم.

وبرهان آخر وهو أنكم قد أثبتم ضرورة صحة قولنا، من أن الله ابتدأ النوع الإنساني بأن خلق ذكراً وأنثى، ثم ادعيتم زيادة أن الله تعالى

<sup>(</sup>١) يعني علم الناس بحدوثهم لو كانوا غير متناسلين من ذكر وأشى فقط

خلق سواهما جماعات، ولم تأتوا على ذلك ببرهان أصلاً ولا بدليل إقناعي، فضلاً عن برهاني وقد صحت البراهين التي قدمنا قبل أنه لا بد من مبدأ ضرورة فوجب ولا بد حدوث ذكر وأنثى، وكان من أدعى حدوث أكثر من ذلك مدعياً لما لا دليل له عليه أصلاً وما كان هكذا فهو باطل بية بن لا مربة فيه.

وكل من ذكرت عنهم نيوة في الهند والمجوس والصابئين واليهود والنصارى والمسلمين، فلم يختلفوا في أن الله تعالى إنما أحدث الناس من ذكر وأنثى، وما جاء هذا المجيء فلا يجوز الاعتراض عليه بالدعوى وإنما اختلف عنهم في الأسهاء فقط، وليس في هذا معترض لأنه قد يكون للمرء أسهاء كثيرة فلم يمنع من هذا مانع وبالله تعالى التوفيق.

قال أبو محمد رضي الله عنه: فلم نجد عندهم في ذلك معارضة أصلًا، وما علمنا أحداً من المتكلمين ذكر هذه الفرقة أصلًا.

وقلت له في خلال كلامي معه: أترى العالم إذا خرج دفعة أخرج فيه الحوامل يطلقن والطباقون قعوداً على أطباقهم يبيعون التين والسرقين، فضحك وعلم أني سلكت به مسلك السخرية في قوله لفساده.

وقال لي: نعم. فقلت: ينبغي أن يكونوا كلهم أنبياء يوحى إليهم أولهم عن آخرهم بما هم عليه من العلوم والصناعات أو يلهمون ذلك ، وفي هذا من بطلان الدعوى ما لا خفاء به.

وكان عما اعترض به أن ذكر الجزائر المنقطعة في البحار، وأنه يوجد فيها النمل والحشرات وكثير من الطير وكثير من حشرات الأرض، فقلت: إن كل ذلك لا ينكر ذو حس دخوله في جملة رحالات المسافرين الداخلين إلى تلك البلاد فقد شاهدنا دخول الفيران في جملة الرحل كذلك وليس في ذلك ما يوجب ما ذكرت أصلاً مع أن الحيوان نوعان: نوع متولد يخلقه الله تعالى من عفونات الأبدان وعفونات الأرض فهذا لا ينكر تولده بإحداث الله تعالى له في كل حين، وقسم آخر متوالد قد رتب الله تعالى في بنية العالم أنه لا يخلقه إلا عن مني ذكر وأنشى، فهذا هو الذي صار في بنية العالم أنه لا يخلقه إلا عن مني ذكر وأنشى، فهذا هو الذي صار في بنية العالم أنه لا يخلقه إلا عن مني ذكر وأنشى، فهذا هو الذي صار في

تلك الجزائر عن دخول إليها بلا شك وبالله تعانى التوفيق.

وما ننكر في كل نوع ما عدا الإنسان، أن يخلق الله منه أكثر من اثنين فهذا محكن في قدرة الله تعالى ولم يأت خبر صادق بخلافه، لأن الله تعالى قد قال: في أمر نوح عليه السلام وسفينته حين الطوفان: ﴿ أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ﴾ ومع هذا فقد محكن أن يكون نوح عليه السلام مأموراً بأن يحمل من كل زوجين اثنين، ولا يمنع ذلك من بقاء بعض أنواع نبات الماء وحيوانه في غير السفينة والله أعلم، وإنما نقول فيها لا يخرجه العقل إلى الوجوب والامتناع بما جاءت به النبوة فقط.

وبرهان آخر، وهو أنه لو كان إخراج الله تعالى لكل ما في العالم من العلوم والعلماء بها، والصناعات والصانعين لها دفعة واحدة، لكان ذلك بضرورة العقل وأوله لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون ذلك بوحي إعلام وتوقيف منه تعالى، وإما بطبع مركب فيهم يقتضي لهم ما علموا من ذلك وما صنعوا. فإن كان بوحي إعلام وتوقيف، فقد صحت النبوة لجميعهم إذ ليست النبوة معنى غير هذا وهذه دعوى عمن قال بهذا القول بلا دليل، وما لا دليل عليه فهو باطل لا يجوز القول به، لا سيما والقائلون بها منكرون النبوة فلاح تناقض قولهم. وإن كان كل ذلك عن طبيعة تقتضي لهم كونهم عالمين بالعلوم متكلمين باللغة متصرفين في عن طبيعة تقتضي لهم كونهم عالمين بالعلوم متكلمين باللغة متصرفين في الصناعات بلا تعليم ولا توقيف، فهذا محال ضرورة وممتنع في العقل وفي العليمورة ندري أنه لا يوجد أحد أبداً في شيء من الأزمان ولا في مكان أصلاً يأتي بعلم من العلوم لم يعلمه إياه أحد، ولا يتكلم بلغة لم يعلمه إياها أحد، ولا بصناعة من الصناعات لم يوقعه عليها أحد.

وبرهان ذلك ما قدمنا قبل من أن البلاد التي ليست فيها العلوم وأكثر الصناعات كأرض الصقالبة والسودان والبوادي التي في خلال المدن، ليس يوجد فيها أبدأ أحد يدري شيئاً من العلوم، ولا من الصاعات حتى

يعلمه ذلك معلم، وأنه لا ينطق أحد حتى يعلمه معلم. فظهر فساد هذا القول ببرهان وقبل البرهان بتعريه من البرهان(١).

# التعليق على النص

تقوم هذه المناظرة على دعويين!

أ \_ دعوى ابن حزم أن الله خلق ذكراً وأنثى تناسل منها البشر.

ب ـ دعوى خصم ابن حزم أن الله سبحانه وتعالى خلق جماعة دفعة واحدة تناسل منهم الخلق.

وقد أقام ابن حزم دعواه على عدة براهين يبين بها منهجه في الجدل وهي كالتائي:

١ لمو كان بداية البشر خلق جماعة دفعة واحدة لنقل ذلك إلى الخلف نقل الكافة. فلم تخلف نقل الكافة هنا بطلت الدعوى.

وجعل أبر عمد نقل الكافة المتخلف ها هنا شرطاً لصحة دعواهم لأجل هذه الأسباب:

أ من خلقوا دفعة واحدة دون المرور بحضائة المهد مباشرين
 لأعمال الحياة منذ خلقهم: لا بد أن ينقلوا ذلك لأولادهم الذين
 كانوا بخلافهم إذ مروا بحضائة المهد.

ولاً يتصور تخلف نقل الكافة ها هنا، لأن كل حدث وهو أقل من هذا لم يتعر من نقل الكافة كأخبار الملوك قبلنا.

<sup>(</sup>۱) المفصل ۲/۱ هـ ۵۵ ط م صبح وسأرمز لها بحرف (ق) والفصل ۲۹/۱ مشر دار الممروة بلبنان عام ۱۳۹۵هـ وهو تصوير لبطيعة القديمة وسأرمز لهذه الطبعة بحرف (ج). قال ابو عبد الرحم : وشق عني المقارنة بالأصول الحطية مع أن لذي صوراً لعدد منها ومعنى آخر كلامه : أن قولهم باطل من ناحبتين : أولاهما : إقامة ابن حزم البرهان على بطلانه . وأخراهما : أن قولهم ذاته عار من البرهان .

وما دام نقل الكافة متخلف ها هنا فالدعوى باطلة بيقين، لأنه عال أن يوجد حدث يعم الجيل ثم يخفى عن الذي بعده. ومن المحال أيضاً اندراس نقل الكافة لتلاحم الأجيال.

٢-بيان الشرع لأنه خبر بلغ بواسطة من صححت المعجزة قول وهم
 الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

٣-الأخذ بمبدأ بعض علماء أصول الفقه، وهو الأخذ بأقل ما قيل لأنه المتفق عليه. ودعوى ابن حزم هي أقل ما قيل.

وفي دعوى خصمه زيادة غير متفق عليها فتحتاج إلى برهان مستقل ولا برهان عليها.

٤-التمسك بشاهد الحال لإقامة دعواه، وهو سنة الله الكونية في حضانة البشر منذ المهد إلى البلوغ، والإصرار على أن طبيعة البشر واحدة في كل زمان ومكان. وإنما يحدث الاختلاف بأمر زائد على الطبيعة كالتعليم والممارسة.

ومن أدلة خصم ابن حزم على خلق البشر متناسلين من جيل خلقوا دفعة واحدة: أنه يوجد في الجزائر المنقطعة حيوانات لا بد أنها خلقت بدءاً.

ويرد ابن حزم على ذلك بتقسيم جيد للحيوان، فمنه متولد يخلقه الله تعانى من عفونات الأرض والأبدان فهذا لا خلاف فيه.

ومنه متوالد يوجد من ذكر وأنثى، فإن وجد هذا النوع في الجزائر المنقطعة فهو وافد إليها، وذلك متصور كأن يرد في رحل المسافرين فيتوالد.

وأبو محمد نفسه شاهد دخول الفيرانِ في جملة الرحل.

وأبو محمد بعد هذا يحدد موضع الخلاف بالبشر لأن الشرع نصعلي الهم خلقوا من ذكر وأنثى فقط.

وما عدا البشر فهو في حكم الإمكان ما لم يرد برهان بالوجوب أو الامتناع.

#### ٨ قال الحميدي:

اخبرنا أبو محمد علي بن أحمد قال: حدثنا القاضي أبو الوليد بن الصفار قال: سمعت يحيى بن مجاهد الفزاري الزاهد يقول: هذا أوان طلبي للعلم إذ قوي فهمي، واستحكمت إرادتي.

قال فقلت له:

فعلمنا الطريق لعلنا ندرك ذلك في استقبال أعمارنا.

فقال: نعم كنت آخذ من كل علم طرفاً، فإن سماع الإنسان قوماً يتكلمون في علم وهو لا يدري ما يقولون غمة عظيمة. أو كلاماً هذا معناه(١).

# التعليق على النص

\*يروي الحميدي هذا النص من كتاب ابن حزم (رسالة مراتب العلوم)(٢)، ولقد علق أبو محمد على هذا النص بقوله: ولقد صدق رحمه الله.

\*وابن مغيث توفي سنة ٢٩١هـ، وما دام ابن حزم ترحم عليه فقد ألف رسالته بعد هذا التاريخ.

٩\_قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن محمد بن أبي عيسى:

وأخبرن أبو محمد على بن أحمد قال: أخبرني يونس بن عبدالله عن أبيه:

أنه شاهد قاضي الجماعة محمد بن أبي عيسى في دار رجل من بني

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس ص ٣٧٩ ج وص ٣٥٦ قى والبغية ص ٤١٢ قى وص ٣٠٩ ج.

 <sup>(</sup>٣) رسائل ابن حرم الأبدلسي ، المجموعة الأولى طام دار الهذا نشر الخامحي والمثنى تحقيق
 د. إحسان عباس ص ٧٠- ٢١ وسأرمز لهذه الطبعة مستقبلًا بحرف (ق).

حدير مع أخيه أبي عيسى في ناحية مقابر قريش، وقد خرجوا لحضور جنازة. وجاربة للحديري تغنيهم هذه الأبيات:

طابت بطيب لثانك الأقداح وزهت بحمرة خدك النفاح وإذا الربيع تنسمت أرواحه طابت بطيب نسيمك الأرواح وإذا الحنادس ألبست ظلهاءها فضياء وجهك في الدجى المصباح

قال: وكتبها قاضى الجماعة في يده ثم خرجوا.

قال: فلقد رأيته يكبر للصلاة على الجنازة والأبيات مكتوبة على باطن كفه(١).

# التعليق على النص

♣قال الضبي: حدثني غير واحد عن شريح عن أبي محمد على بن أحمد... ثم ساق الخبر.

\*ولعل هذا الخبر عن كتاب المرطار لابن حزم في اللهو والدعابة، فقد نص أبو الأصبغ عيسى بن سهل في كتابه التنبيه على شذوذ ابن حزم: على أن لابن حزم كتباً بهذا الاسم.

♦وقد حقق هذا النص الدكتور إحسان عباس في ملحقه(٢),

#### ١٠ - قال الحميدي:

حدثني أبو محمد علي بن أحمد قال:

حدثني أبو عبدالله تعمد بن عبد الأعلى بن هاشم القاضي المعروف بابن الغليظ:

أن صهيب بن منبع كان نقش خاتمة:

<sup>(</sup>١) جذَّوة المقتبس ص ٧٥ ج وص ٧٠ ق والسفية ص ١٠٠ ق وص ١١١ ح.

<sup>(</sup>٢) رسائل ابن حزم ٢ /٢٢٢ج.

# يا علياً كل غيب كن رؤوفاً بصهبب

وأنه كان يشرب النبيذ، ولعله كان يذهب مذهب أهل العراق. فشرب مرة [عند] الحاجب موسى بن حدير وكان من عظهاء الدولة الأموية. فلها غفل: أمر باختلاس خاتمه، وأحضر نقاشاً فنقش تحت البيت المذكور:

> واستر العيب عليه إن فيه كل عيب ورد الخاتم إليه، وختم القاضي به زماناً حتى فطن له(١).

# التعليق على النص

\*قال الضبي: حدثني غبر واحد عن شريح بن محمد عن أبي محمد علي بن أحمد... ثم ساق الخبر.

والظاهر أن هذا النص من كتاب ابن حزم في اللهو والدعاية، وأن كلًا من الحميدي وشريح روياء عنه.

#### ١١\_ قال أبو محمد:

وأخبرتي ابن شهيد وحامد بن سمحون:

أن ابن أبي القهد نقض كل شعر قاله يماني في مفاخرة المضرية.

قال: وكان خروجه إلى المشرق في أيام المظفر بن أبي عامر بعد السبعين وثلاث مئة (٢).

# التعليق على النص

♣حامد بن سمحون قرطبي من أهل البلاغة وله كتاب في البديع.

<sup>(</sup>١) الجدوة ص ٢٤٥ ج وص ٢٢٨ ق والبغية ص ٣١٢ ق وص ٣٢٤ ـ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) جذوة المقتس ص ٢٥٩ ق و ص ٢٧٨ج والمنية ص ٢٣٠ح وص ٣٥٧ ق.

قال ابن الأبار: وهو فيها أحسبه صاحب التأليف في الأدوية(١). قال أبو عبد الرحن: ويظهر أن هذا النص من كتاب الشعراء الوافدين على ابن أبي عامر لابن حزم.

#### ١٢\_قال الحميدي:

أخبرنا أبو محمد علي بن أحمد قال: حدثني أبو الفنوح ثابت بن محمد الجرجاني قال:

كنت مع أبي الجيش بجاهد أيام غزاته سردانية في مرسي نهاه عنه أبو خروب رئيس البحريين فلم يقبل منه.

فلها حصل ذلك المرسى هبت ربح فجعلت تقذف مراكب المسلمين مركباً مركباً إلى الريف والروم وقنوف لا شغل لهم إلا الأسنر والفتل للمسلمين.

فكلها سقط مركب بين أيديهم جعل مجاهد يبكي بأعلى صوته لا يقدر هو، ولا غيره على أكثر، لارتجاج البحر، وزيادة الربح.

قال: فيقبل علينا أبو خروب وينشد:

بكا دوبل لا أرقاً الله عينه ألا إنما يبكي من الذل دوبـل(٢)

ثم يقول: قد كنت حذرته من الدخول ها هنا فلم يقبل. قال: فبجريعة الذقن ما تخلصنا في يسير من الراكب(٣)

# التعليق على النص

\*قال الضبي: أخبرني أبو الحسن نجبة بن يحيى قال أنبأنا شريح ابن مخمد

<sup>(</sup>١) التكملة ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) البيت لجرير.

<sup>(</sup>٣) الجذوة ص ٣٦١ ـ ٣٣٢ ق وص ٣٥٣ ح والبغية ص ٤٧١ ج وص ٤٥٨ ق

عن أبي محمد. . . ثم ساق الخبر.

قال أبو عبد الرحمن: لعل هذا الخبر من أوقات الأمراء بالأندلس. \*وهذا النص حققه الدكتور إحسان في ملحقه(١).

# ١٣ مقال أبو محمد عن حروف الهجاء:

وأخبري المخبر وهو أبو الفتوح الجوجاني أنها تبلغ في اللغة الفارسية أربعين حرفاً، ولم أستخبره عن الكيفية في ذلك، إلا أن كانوا يعدون منها الأصوات الحادثة من إشباع الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والحفض فحيئذ تبلغ واحداً وأربعين حرفاً (٢).

# التعليق على النص

♣قال أبو عبد الرحمن: شيخه هنا أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني العدوي قدم الأندلس سنة ٤٠٦هـ، وأمل بالأندلس كتاباً في شرح الجمل للزجاجي، مات مقتولاً ليلة السبت لليلتين بقيتا من المحرم سنة ١٤٠١هـ(٣).

# \$ ١ ـ قال الحميدي عن أبي مروان عبد الملك بن الشويرب التجيبي:

ذكره أبو محمد على بن أحمد وأنشدني له: أبا ذا الفضل يا من لست أدري أأشكو منه أم أشكو إليه أبي حق تنساسي حق خل وأنت أعز مخلوق عليه(٤)

<sup>(</sup>١) رسائل ابن حزم ٢/٢٢٨ج.

<sup>(</sup>٢) التقريب لابن حزم ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) ترجته في الذخيرة ١/٤ ـ ١٧٤ والحدوة ص ١٧٣ ـ ١٧٤ والصلة ١٧٥/١ والنفنة ص ٢٣٧ والإحاطة ٤/٤٥٤/١.

 <sup>(1)</sup> الجذوة ص ۲۸٦ح وص ۲۹۷ ق والبغية ص ۲۸۰ - ۳۸۱ح و ص ۲۹۸ ق ولعمل هدا
 النص من كتاب ابن حزم عن اللهو والدعابة

## ١٥\_ قال أبو محمد:

عم الدنيا من البلغاء الذين بتخللون بألسنتهم تخلل الناقر، ويطيلون في المعنى التافة إظهاراً لاقتدارهم على الكلام، جاعات لا بصائر لهم في دين الإسلام منذ أربع مئة عام وعشرين عاماً، فها منهم أحد يتكلف معارضته إلا افتضع وسقط وصار مهنزاة ومعيرة يتماجن به ويما أى ويتطايب عليه. منهم مسيلمة بن حبيب الحنفي لما رام ذلك لم ينطق لسانه إلا بما يضحك الثكل.

وقد تعاطى بعضهم ذلك يوماً في كلام جرى بيني وبينه فقلت له: اتق الله على نفسك، فإن الله تعالى قد منحك من البيان والبلاغة نعمة سبقت بها، ووالله لئن تعرضت لهذا الباب بإشارة ليسلبنك الله هذه بالنعمة وليجعلنك فضيحة وشهرة ومسخرة وضحكة كها فعل بمن رام هذا من قبلك.

فقال لي: صدقت والله وأظهر الندم والإقرار بقبحه(١).

## ١٦ـ قال أبو محمد:

فقد تحيل ببعض الأجساد المعدنية إذا أذيب أنه ماء، وتحيل بالنفط الكاذب أنه نار.

ويقتل إنسان ويغطى، وآخر معد مخبو، فيظهر ليرى أنه قتل ثم أحيي كها فعل الحسين بن منصور الحلاج في الجدي الأبلق، وكها فعل الشريعي، والنميري بالبغلة، وكها فعل زبزن بالزرزور.

وأنا أدري من يطعم الدجاج الزرنيخ فتخدر ولا يشك في موتها ثم يصب في حلوقها فتقوم صحاحاً.

وإنما كانت تكون معجزة لو أحيى عظاماً قد أرمت فيظهر نبات

<sup>(</sup>١) العصل ١٠٦/١ج و١/٤٨ق

اللحم عليها، فهذه كانت معجزة ظاهرة لا شك فيها ولا يقدر غير نبي عليها ألبتة.

وقد رأينا الدبر يلقى في الماء حتى لا يشك أحد أنها ميتة، ثم كنا نضعها للشمس فلا تلبث أن تقوم وتطير، وقد بلغنا مثل ذلك في الذباب المسترخي في الماء إذا ذر عليه سحق الآجر الجديد.

وآيات الأنبياء عليهم السلام لا تكون من وراء حائط، ولا في مكان بعينه، ولا من تحت ستارة ولا تكون إلا بادية مكشوفة.

وقد فضحت أنا حيلة أبي محمد المعروف بالمحرق في الكلام المسموع بحضرته ولا يرى المتكلم، وسمت بعض أصحابه أن يسمعني ذلك في مكان آخر بحيث الفضاء دون بنيان نامتنع من ذلك فظهرت الحيلة.

وإنما هي قصبة مثقوبة توضع وراء الحائط على شق خفي ويتكلم الذي طرف القصبة على فيه، على حين غفلة بمن في المسجد كلمات يسيرة الكلمتين والثلاث لا أكثر من ذلك فلا يشك من في البيت مع المحرق الملعون في أن الكلام اندفع بحضرتهم. وكان المتكلم في ذلك عمد بن عبدالله الكاتب صاحبه(۱).

# ١٧ ـقال أبو عمد في معرض رده على اليهود:

فنسبوا في نص توراتهم إلى إبراهيم عليه السلام أنه تزوج أخته، وقد وقفت على هذا الكلام بعض من شاهدناه منهم وهو إسماعيل بن يوسف الكاتب المعروف بابن النغرائي، فقال لي: إن نص اللفظة في التوراة أخت وهي لفظة تقع في العبرانية على الأخت وعلى القريبة، فقلت: يمنع من صرف هذه اللفظة إلى القريبة ها هنا قوله، لكن ليست من أمي وإنما هي بنت أي فوجب أنه أراد الأخت بنت الأب، وأقل ما في هذا إثبات النسخ الذي تفرون منه فخلط ولم يأت بشيء (٢).

<sup>(</sup>۱) الغميل *١١٠/١ ـ ١١١ج و١* ٨٧/ ق.

<sup>(</sup>٢) القصل ١/١٥٥ ج و١/١٠١ق

### ١٨ ـ قال الحميدي عن سليمان بن مهران:

أنشدي أبو محمد على بن أحمد قال:

أنشدي محمد بن الحسن المذحجي قال:

أنشدني الأديب سليمان بن مهران في مجلس الوزير أبي الأصبغ عيسى بن سعيد وزير المظفر عبد الملك بن المنصور محمد بن أبي عامر:

خليلي ما للريح تأتي كأنها يخالطها عند الهيوب خلوق أم الربح جاءت من بلاد أحبتي فأحسبها ريسح الحبيب تسرق سقى الله أرضاً حلها الأغيد الذي لتـذكـاره بـين الضلوع حـريق أصار فؤادي فرقتسين فعنده

فريق وعندي في السياق فريق(١)

# ١٩ ـ قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن ابن عبد ربه:

ومما أنشدني من شعره على بن أحمد وأخبرني:

أن يعض من كان يألفه أزمع على الرحيل في غداة ذكرها فأتت السهاء في تلك الغداة بمطر جود حال بينه وبين الرجيل فكتب إليه أبوعمر:

هلا ابتكرت لبين أنت مبتكر عيهات يأبي عليك الله والقدر ما زلت أبكي حذار البين ملتهماً حتى رثى لي فيـك الريـح والمِطر يا برده من حيا مزن على كبد نيرانها بغليل الشوق تستعسر

آليت أن لا أرى شمساً ولا قمراً حتى أراك فأنت الشمس والقمر(٢)

٢٠ ـ قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن أحمد بن محمد بن فرج:

أنشدني له أبو محمد على بن أحمد الفقيه:

سأيها أنا في الشكر بادي بشكر الطيف أم شكر الرقاد؟

(١) الجُذُوة ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ح وص٢٠٩ والبغية ص٣٠٠ ـ ٣٠١ ح وص٣٨٦ ق وثمل هذا النص من كتاب ابن حزم في اللهو والدعابة.

(٢) الجذوة ص ٩٤ق وص١٠١ ـ ١٠١ج وتذكرة الحميدي ورقة ٧٨٥ ضمر مجموع مبط ابن حجر والبغية ص ١٤٨ ــ ١٤٩ ج وص ١٣٧ ــ ١٣٨ ق ولعل هذا النص من كتاب ابن حزم في اللهو.

سسرى وأراد بي أملي ولكس عففت فلم أنسل منه مرادي وما في النوم من حرج ولكن جربت من العفاف على اعتيادي(١)

### ٢١ ـ قال أبو محمد:

وقد شاهدنا الناس وبلغتنا أخبار أهل البلاد البعيدة، وكثر بحثنا عها غاب عنا منها، ووصلت إلينا التواريخ الكثيرة المجموعة في أخبار من سلف من عرب وعجم في كثير من الأمم، فها وجدنا في ذلك المعهود من عدد أولاد الذكور في المكثرين الذين يتحدث بهم عند كثرة الولد إلا من أربعة عشر ذكراً فأقل، وأما ما زاد إلى العشرين فنادر جداً. هذه الحال في جميع بلاد أهل الإسلام والذي بلغنا عن عمالك النصارى إلى أرض الروم وممالك بلاد أهل الترك والهند والسودان قديماً وحديثاً.

أما الثلاثون فأكثر، فها بلغنا ذلك إلا عن نفر يسير عمن سلف منهم أنس بن مالك الأنصاري، وخليفة بن أبي السعدي، وأبو بكرة. فإن هؤلاء لم يموتوا حتى مشى بين يدي كل واحد منهم مئة ذكر من ولده.

وعمر بن عبد الملك، فإنه كان يركب معه ستون رجلاً من ولده، وجعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس، فإنه عاش أربعون ذكراً من ولده سوى أينائهم.

وعبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية، فإنه ولد له خسة وأربعون ذكراً عاش منهم نيف وثلاثون. وموسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فإنه بلغ له منهم مبلغ الرجال واحد وثلاثون ابناً ذكوراً كلهم وكان أبوه أميراً على اليمن مرة قائبًا ومرة والياً للمأمون. ووصيف مولي المعتصم التركي كان له خسة وخسون ذكراً بالغون من ولده الأدنين، وتامرت مولى بني مناد صاحب طرابلس، فإنه كان يركب ومعه ثمانون ذكراً من أولاده بني مناد صاحب طرابلس، فإنه كان يركب ومعه ثمانون ذكراً من أولاده

<sup>(</sup>١) الجُذُوة ص ٩٧ في وص ١٠٥ والنعية ص ١٥٣ح وص ١٤١ في ولعل هذا النص من كتابه في اللهو والدعاة.

الأدنين. إلا أن هذا كان يغتصب كل امرأة أعجبته من أمة أو حرة يولدها. ورجل من ملوك البربر من بني دمر معتزلي كان يركب معه متنا فارس من ولده وولد ولده، وتميم بن زيد بن يزبد بن يعلى بن عمد العربي، فإنه بلغنا أنه كان له نيف وخسون ذكراً بالغون، وكان ملك بني نفر عمن ملك بلاداً عظيمة وأبو البهار بن زيري بن منكاد فكان يركب معه ثلاثون ذكراً من ولده الأدنين ومرزوق بن أشكر بن الثغري بجهة لاردة فكان يركب معه ثلاثون فارساً من ولده الأدنين، وبلغنا عن ملك من ملوك الهند أنه كان له ثمانون ولداً ذكوراً بالغون(١).

## ٢٢ ـ قال أبو محمد:

وفي الباب الثالث عشر من إنجيل متى أن المسيح قال يشبه ملكوت السياء بحبة خردل القاها رجل في فدانه وهي أدق الزراريم كلها فإذا نبتت استعلت على جميع البقول والزراريع حتى ينزل في أغصانها طير السياء ويسكن إليها.

قال أبو محمد: حاشى للمسيح عليه السلام أن يقول هذا الكلام، لكن النذل الذي قاله كان قليل البصارة بالفلاحة وقد رأينا نبات الحردل ورأينا من رآه في البلاد البعيدة، فما رأينا قط ولا أخبرنا من رأى شيئاً منه يمكن أن يقف عليه طائر ومثل هذه المساعات لا تقع لنبي أصلاً فكيف الله عز وجل(٢).

### ٣٣ ـ قال أبو محمد:

ليعلم كل مسلم أن هؤلاء الذين يسمونهم النصارى ويزعمون أنهم كانوا حواريين للمسيح عليه السلام، كباطرة ومتى الشرطي ويلوحنا ويعقوب ويهوذا الأخساء لم يكونوا قط مؤمنين فكيف حواريين، بل كانوا

<sup>(</sup>١) القصل ١/٥٧١ - ١٧٦ج ر١/١٣٨ - ١٣٩ ق.

<sup>(</sup>٢) الفصل ٢/٣٢ ـ ٢٤ج ر٢/٤٤ق.

كذابين مستخفين بالله تعالى: إما مقرين بإلاهية المسيح عليه السلام معتقدين لذلك غالين فيه كغلو السبائية وسائر فرق الغالية في على رضي الله عنه، وكقول الخطابية بإلاهية أبي الخطاب وأصحاب الحلاج بإلاهية الحلاج وسائر كفار الباطنية عليهم اللعنة من الله والغضب، وإما مدسوسين من قبل اليهود كها تزعم اليهود لإفساد دين أتباع المسيح عليه السلام وإضلالهم كانتصاب عبدالله بن سبأ الحميري والمختار بن أبي عبيد وأبي عبدالله العجاني وأبي زكريا الخياط وعلي النجار وعلي بن الفضل الجندي وسائر دعاة القرامطة والمشارقة لإضلال شيعة علي رضي الله عنه، فوصلوا من ذلك الى حيث عرف وسلم الله من ذلك من لم يكن من الشيعة.

وأما الحواريون الذين أثنى الله عليهم فأولئك أولياء الله حقاً ندين الله عز وجل بحبهم ولا ندري أسهاءهم لأن الله تعالى لم يسمهم لنا إلا أننا نبت ونوقن ونقطع بأن باطرة الكذاب ومتى الشرطي ويوحنا المستخف ويهوذا ويعقوب النذلين ومارقس الفاسق ولوقا الفاجر وبولس الجاهل، ما كانوا قط من الحواريين، لكن من الطائفة التي قال الله فيها: ﴿ وكفرت طائفة ﴾ وبالله تعالى التوفيق(١).

## ٢٤ ـ قال الحميدي في كلامه عن ابن ربيع:

أخبرنا أبو محمد قال [ أي ابن ربيع ]: أخبرنا أبو على القالي قال: قرأت على أبي بكر بن دريد:

أقول لصاحبي والعيس تحدي بنا بين المنيفة والضمار غتم من شميم عرار نجد في بعد العشية من عرار (٢)

<sup>(</sup>۱) الفصل ۲/۸۳ - ۳۹ج و۲/۷۱ - ۱۵۵.

<sup>(</sup>٢) الجذوة ص ٢٦١ ـ ٢٦٢ ج وص ٣٤٣ في والبغية ص ٢٣٤ج وص ٣٣١ في.

## التعليق على النص

هذا النص من كتاب الأمالي للقالي، وبهذا الإسناد يروي الحميدي
 كتاب الأمالي.

### ٢٥ ـ قال الحميدي في كلامه عن أبي على القالي:

أخبرنا أبو محمد على بن أحمد قال: نا عبدالله بن ربيع التميمي قال: نا أبو على إسماعيل بن القاسم البغدادي قال: حدثني أبو معاذ عبدان الحوي المتطبب قال:

دخلنا يوماً بسر من رأى على عمرو بن بحر الجاحظ نعوده وقد فلج فلها أخذنا مجالسنا أى رسول المتوكل إليه فقال:

وما يصنع أمير المؤمنين بشق ماثل ولعاب سائل؟ ثم أقبل علينا فقال: ما تقولون في رجل له شقان: أحدهما: لو غرز بالمسال ما أحس والشق الآخر: يمر به الذباب فيغوث

وأكثر ما أشكوه: الشمانون.

ثم أنشدنا أبياتاً من قصيدة عوف بن محلم الحراني(١).

## التعليق على النص

قال أبو عبد الرحن: شيخ أبي محمد هنا هو أبو محمد عبدالله بن محمد
 ابن ربيع بن صالح بن مسلمة بن بنوش التميمي من أهل قرطبة،
 روى عن أبي بكر بن الأحمر القرشي وأحمد بن مطرف وأحمد بن سعيد

<sup>(</sup>۱) الحذوة ص ۱۱٦ ـ ۱۱۷ ح وص ۱۵۷ في والبعية ص ۱۳۳ ح وص ۲۱۸ ـ ۲۱۹ في والطر الأمالي للقالي ۱/۱ه.

بن حزم وأبي عبدالله بن مفرج القاضي وأبي حفص الخولاني وأبي محمد بن عثمان الأسدي وأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وأبي عبدالله بن الخراز ومنذر بن سعيد وأبي على القائي.

رحل إلى المشرق مع أبي أبي عبدالله بن عابد سنة ٢٨١هـ فحج،
 ولقي بمكة أبا الفضل الهروي، وكتب بمصر عن أبي بكر بن إسماعيل
 المهندس، ولقي بالقيروان أبا محمد بن أبي زيد.

قال أبو عبد الرحمن العقيلي:

رأيت أبا محمد بن بنوش يصلي بمسجد أبي عبدة صلاة نافلة فسقط رداؤه عن منكبيه فيا التفت إليه ولا اشتغل به لكثرة إقباله على صلاته، وشغل باله بها.

قال ابن بشكوال:

وقال لي أبو الحسن بن مغيث:

واستقضي أبو محمد هذا بمالقة.

وكذلك قال ابن حزم.

ثم وجدت بخط أبي محمد بن خزرج:

أنه استقضي بشذونة والجزيرة بتقديم المهدي في مدته الأولى.

وقال الخولاني في رجاله الذين لفيهم:

كان من أهل العلم والحديث مع العدالة، وله عناية قديمة مشهورة معلومة.

لقي جماعة من الشيوخ الرُّواة للعلم وكتب عنهم وسمع منهم.

وقال أبو عمر بن مهدي:

كان أبو محمد نضر الله وجهه كثير الرواية مقيداً لها عالى الدرجة فيها ثقة مأموناً ذا دين وفضل.

ولد في النصف من شعبان سنة ٣٣٠هـ، وتوفي غفر الله له ذنبه يوم
 الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الأول سنة ٤١٥هـ، ودفن

صبيحة يوم الجمعة برحبة غزيرة عند دار ابن شهيد. ولم يخرج به إلى المقبرة، لشدة خوف البرابرة في ذلك الوقت نفعه الله يذلك.

## ٣٦ ـ قال أبو عبدالله الحميدي في ترجمته لحسان بن مالك:

وحدثنا عنه أبو محمد على بن أحمد وقال: إنه عمل كتاباً على مثال كتاب أبي السري سهل بن أبي غالب الذي ألف في أيام الرشيد كتاباً أسماه كتاب (ربيعة وعقيل).

قال أبو محمد: وهو من أملح ما ألف في هذا المعنى وفيه من أشعاره ثلاث مئة بيت.

قال: وكان سبب تأليفه إياه أنه دخل على المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر وبين يديه كتاب أبي السري وهو يعجب به، فخرج من عنده وعمل هذا الكتاب وفرغ منه تأليفاً ونسخاً وتصويراً وجاء به في مثل ذلك اليوم من الجمعة الأخرى وأراه إياه فسر به ووصله عليه.

ومن أشعاره فيه:

سقى بلداً اهلى به وأقاربي وهبت عليهم بالعشي وبالضحى تذكرتهم والناي قد حال دونهم وهما شجاني هاتف فوق أيكة فقلت: اتشد يكفيك أن نازح ولي صبية مثل الفراخ بقفرة إذا عصفت ربح أقامت رؤوسها فمن لصغار بعد فقد أبيهم

خسواد بأثقال الحيا وروائح نواسم من برد الظلال فوائح ولم أنس لكن أوقد القلب لافح ينوح ولم أعلم بما همو نائح وأن الذي أهواه عني نازح مضى حاضناها فاطحتها الطوائح فلم تلقمها إلا طيور بوارح سوى سانح في الدهر لوعن سانح (1)

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ١٨٤ق وص ١٩٦ج والبغية ص ٢٧٠ ـ ٢٧١ج وص ٢٥٩ ـ ٢٥٦ ق

## التعليق على النص

\* قال أبو عبد الرحن: الظاهر أن هذا النص من كتابه عن الشعراء الوافدين على المنصور،

### ٧٧ \_ قال الحميدي عن قاسم بن محمد:

وقد ذكره أبو محمد في موضع آخر فمد في نسبه وقال: قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد المحدث أندلسي مات في سنة ثمان وسبعين ومئتين. ولقاسم بن محمد هذا تحقق بمذهب الشافعي وتواليف فيه على مخالفيه. منها كتاب الإيضاح في الرد على المقلدين وغيره.

ويعرف بصاحب الوثائق وهو أشهر به.

روى عنه ابنه محمد ومحمد بن عمر بن لبابة، وأسلم بن عبد العزيز وأحمد بن خالد(١).

## التعليق على النص

قال أبو عبد الرحن: ليس هذا النص في رسالة الميزان ولعله من كتابه
 مراتب العلماء وتواليفهم وهو من كتب ابن حزم المفقودة.

#### ٢٨ ـ قال الحميدي:

أخبرني أبو محمد علي بن أحمد قال:

رأيت لبعض أصحابنا: عن أبي عمر أحمد بن الحباب قال:

خرجت مع يحيى بن مالك بن عايذ المحدث من صلاة العتمة ليلاً من المسجد فشيعته إلى داره فقعد معي في دهلبزه وقال:

أتشدتي ابن المنجم ببغداد لعمه:

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٣٢٩ج وص ٣١٠ق والبغية ص ٤٤٦ج وص ٤٣١ ـ ٤٣٢ق.

تغنم بعض ما فاتك ولا تأس لما فاتك ولا تركن إلى الدنيا ولا تذكشر أمواتك

قال: فدعوت له بطول البقاء، والنسأ في الأجل وسلمت عليه وودعته وانصرفت: فها بلغت طرف الشارع حتى سمعت الصراخ عليه وقد مات (١).

٢٩ ـ قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن أحمد بن قاسم:

أنشدني أبو محمد على بن أحمد قال:

أنشدن أبو عمرو البيان:

أذا القرشي لم يشب قريشاً بفعلهم اللذي بن الفعالا فتيس من تيرس بني تميم بذي العبلات أحسن منه حالاً(٢)

٣٠ قال الحميدي عن أي سعيد الوراق ذكره أبو محمد علي بن أحمد وأخبرني عنه قال:

كنت بعرفات وقد نزلت رفقة من الأعراب فيهم أسود شاعر يخدمهم فجعل النعاس يغلب عليه وهم يقيمونه لشغل لهم فلها طال عليه ضجر، وجعل يقول:

في كمل يسوم شملتي مبللة فيقيسل النساس ولن أقبيله(١٦)

### التعليق على النص

قال أبو عبد الرحمن: القائل كنت بعرفات هو أبو سعيد الوراق. أما
 أبو محمد فلم يذهب إلى عرفات ولم يغادر الأندلس.

 <sup>(</sup>١) الجذوة ص ٣٨٠ح وص ٣٥٧ في والبغية ص ٤٩٣ في وص ٥٠٧ - ٥٠٨ ولعل هذا النصر
 عن كتاب ابن حزم المفقود عن مراتب العلياء وتواليفهم.

<sup>(</sup>٢) الجَدُوة من ١٤٦ ـ ١٤٣ ومن ١٣٣ق والبغية ص ٢٠٢ج وص ١٨٩ق وأبو عمر البياني أحمد بن قاسم من أحفاد قاسم بن أصبخ توفي سنة ٤٣٠ هـ ترحمته في الصلة ٥٧/١ ولمن هذا النص من كتاب ابن حزم عن مراتب العلماء وتواليفهم.

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس ص ٣٧٣ق ص ٣٩٧ج والبغية ص ٨٠٥ ق وص ٣٣٣ج.

## ٣١ - قال الحميدي عن عبدالله بن يونس:

أخبرنا أبو محمد على بن أحمد قال:

أخبرنا الكناني قال:

أخبرنا أحمد بن خليل قال:

حدثنا خالد بن سعد قال:

حدثنا عبدالله بن يونس المرادي من كتابه قال:

حدثنا بقي بن مخلد قال:

حدثنا سحنون والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك:

أنه كان يكثر أن يقول:

﴿إِنْ نَظُنَ إِلَّا ظُنَّا وَمَا نَحِنَ بُسْتَيْقَنِينَ ﴾ (١).

### ٣٢ - قال الحميدي عن عيسى بن مجمل:

ذكره أبو محمد علي بن أحمد وأنشدني من قوله في قوم زاروه فقعدوا في دكانه ومنعوه من معيشته:

لعبن الله زورة من رجال أتلفت متجبر المنزور ودينه إن أراد الصلاة لم يجد الباب (م) أو التجر لم يريموه حينه (۲)

٣٣ ـ قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن محمد بن مسرة:

أنشدن أبو محمد على بن أحمد قال:

أنشدني أبو عمر أحمد بن حبرون في مجلس الوزير أبي رحمه الله قال:

كتب أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مسرة إلى أبي بكر اللؤلؤي يستدعيه في يوم مطر وطين:

<sup>(</sup>۱) الجَذُوة ص ۲۹۷ ـ ۲۹۷ ج وص ۲٤٨ تى والبغية ص ۲۳۹ ـ ۳۴۰ تى وص ۲۵۷ج.

<sup>(</sup>٢) الجنوة ص ٢٩٩ ج وص ٢٨١ق والبعية ص ٤٠٤ ـ ٤٠٥ وص ٣٩٧ ـ ٣٩٠ ويظهر أن هذا البص من المرطار.

٣٤ ـ قال الحميدي في كلامه عن إسماعيل بن إسحاق المنادي:

ذكره أبو محمد على بن أحمد ورأيت بخطه من شعره بيتاً نسبه إليه، وهو:

وما الأخ بالصنو الشقيق وإغا أخوك الذي يعطيك حبة قلبه(٢) ٣٥ ـ قال الحميدى:

> أخبرنا أبو محمد علي بن أحمد قال: حدثنا الكناني قال: أخبرنا أحمد بن خليل قال:

> > نا خالد بن سعد قال:

حدثنا عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن أبي زيد وكان صدوقاً قال:

> حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن نصر السرقسطي قال: حدثنا أحمد بن عمرو يعني ابن السرح قال: قال ابن وهب:

حججت سنة ثمان وأربعين ومئة فسمعت المنادي ينادي بالمدينة: أن لا يفتي الناس إلا مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة.

قال خالد:

وكان ذلك عن رأي الحسن بن زيد خاصة، أراد أن يغيظ بذلك

 <sup>(</sup>١) الجذوة ص ٦٣ج وص ٩٩ق وتدكرة الحميدي ورقة ٢٨٦ والنغية ص ٨٨ج وص ٧٧ق،
 وقعل هذا من كتاب المرطار لابن حزم.

<sup>(</sup>٢) الجَدُوةَ ص ١٦٢ج وص ١٥٢ ـ ١٥٣ ق والبغية ص ٢٢٩ج وص ٢٦٥ق.

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، لأن ابن أبي ذئب وصف الحسن بن زيد بحضرته بين يدي المنصور بالجور.

وكان المعروف في ذلك الزمان أن ابن أبي ذئب ومالك بن أنس وغيرهما من علماء المدينة كانوا إذا اجتمعوا عند السلطان كان أبن أبي ذئب أول من يسأل، وأول من يفتي،

## التعليق على النص

- قال أبو عبد الرحمن: قال الضبي: أخبرني غير واحد عن أبي الحسن شريع بن محمد بن شريع قال: نا الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم إجازة. ثم ساق الخبر(١).
- ويظهر لي أن كل سياقات الحميدي بهذا الإسناد إنما هي عن أحد كتب
   خالد بن سعد، ولعله كتابه عن نقهاء قرطبة.

# ٣٦ .. قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن أحمد بن أفلح:

قال لي أبو محمد علي بن أحمد:

وقد رأيته وكان محدثاً أديباً شاعراً مقبولاً في الشهادة عند الحكام. وأنشدني من شعره:

يا من شقيت على بعد الديسار به كل مقتربا كل شقيت به إذ كان مقتربا ما أمتريح إلى حنال فأحمدهما بالبين قلبي وقبل البين قد ذهبا إن كان لي أرب في العيش بعدكم في العيش بعدكم في العيش بعدكم

<sup>(</sup>۱) الجُذُوة ص ۱۵۷ ــ ۱۵۸ج وص ۱٤۸ ــ ۱٤۹ی والبغیه ص ۲۱۱ قی وص ۲۲۰ ـ ۲۲۲ج. (۲) الجُذُوة ص ۱۱۸ج وص ۱۱۰ق والبغیة ص ۱۷۰ج وص ۱۵۹ق.

### ٣٧ ـ قال الحميدي عن ابن أبي الوليد:

أخبرنا أبو محمد على بن أحمد قال:

أخبرنا الكناني:

حدثنا أحمد بن خليل:

حدثنا خالد بن سعد عن عبدالله بن أبي الوليد:

أنه سمع أبا الحسن أحمد بن صالح الكوفي يقول:

أبو النضر كان كبير الشأن بالمدينة.

أن كتاب الخليفة إلى عامل المدينة في أمر فأرسل إلى أبي النضر يشاوره في ذلك.

فقال له أبو النضر:

قد أتاك كتاب الله قبل أن يأتيك كتاب أمير المؤمنين فانظر أي الكتابين أولى بك فخذ به(١).

\* قال أبو عبد الرحمن: وهذا الخبر رواه الضبي عن شريح بن محمد.

### ٣٨ ـ قال الحميدي:

أخبرتا أبو محمد على بن أحمد قال:

حدثنا الكناني قال:

أخبرني أحمد بن خليل قال:

حدثنا خالد بن سعد قال:

أخبرني محمد بن عمر بن لبابة عن أبان بن عيسى بن دينار:

أن أباه عيسى بن دينار كان قد أجمع في آخر أيامه على أن يدع الفتيا بالرأي، ويحمل الناس على ما رواه من الحديث في كتب ابن وهب وغيرها حتى أعجلته المنية عن ذلك(٢).

<sup>(</sup>١) الجُذُوة ص ٢٦٥ج وص ٢٤٧ق والنفية ص ٣٥١ج وص ٣٣٨ق

<sup>(</sup>٢) الجَذَاوة ص ٢٩٨ح وص ٢٨٠ق والبغية ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣ج وص ٣٨٩ ـ ٣٨٠ق

### ٣٩ ـ قال الحميدي عن ابن سلمة:

أخبرنا أبو محمد قال:

حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال:

أخبرني أحمد بن خليل قال:

حدثنا خالد بن سعد قال:

وحدثني عثمان بن عبد الرحمن بن أبي زيد وكان صدوقاً قال:

حدثنا إبراهيم بن نصر قال:

سمعت عمد بن عبدالله بن عبد ألحكم قال:

أثبت الناس في مالك ابن وهب(١).

### ٤٠ \_ قال الحميدي عن عمر بن حفص:

أخبرنا أبو محمد على بن أحمد الفقيه قال:

حدثنا الكنان قال:

أخبرني أحمد بن خليل قال:

حدثنا خالد بن سعد قال:

أخبرني عمر بن حفص بن غالب هو ابن أبي تمام وكان شيخاً عفيفاً صالحاً قال:

> حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم قال: أخبرنا الشافعي عن محمد بن علي قال:

إني لحاضر بجلس أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وفيه ابن أبي ذئب، وكان والي المدينة الحسن بن زيد قال: فأتى الغفاريون، فشكوا إلى أبي جعفر شيئاً من أمر الحسن بن زيد.

<sup>(</sup>١) الجدوة ص ٢٧٣ج وص ١٥٥ق ولم يذكم صاحب البغية هذا الخبر في ترجمة عبد الرحمن بن سلمة.

فقال الحسن:

سل فيهم ابن أبي ذئب؟

قال: فسأله، فقال:

ما تقول فيهم يا ابن أبي ذئب؟

فقال: يا أمير المؤمنين أشهد أنهم أهل تحكم في أعراض المسلمين كثيرو الأذى لهم.

فقال أبوجعفر: قد سمعتم؟

فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين: سله عن الحسن بن زيد؟

فقال: يا ابن أبي ذئب، ما تقول في الحسن بن زيد؟

قال: أشهد أنه يحكم بغير الحق.

نقال: قد سمعت يا حسن ما قال ابن أبي ذئب؟

فقال: يا أمير المؤمنين، سله عن نفسك؟

فقال: ما تقول في؟

قال: أويعفيني أمير المؤمنين؟

قال: والله لتخبرني؟

قال: أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه، وجعلته في غير

أهله.

فوضع يده في قفا ابن أبي ذئب، وجعل يقول له:

أما والله لولا أنا لأخذت أبناء فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك.

فقال ابن أي ذئب:

قد ولي أبو بكر وعمر فأخذا بالحق، وقسها بالسوية، وأخذا بأقفاء فارس والروم.

قال: فخلى أبو جعفر قفاه، وخلى سبيله، وقال: والله لولا أعلم أنك صادق لقتلتك.

فقال له ابن أبي ذئب:

والله يا أمير المؤمنين إن لأنصح لك من ابنك المهدي(١).

## ١٤ - قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن محمد بن فطيس:

أخبرنا أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلمة الكناني قال: أخبرني أحمد بن خليل قال:

حدثنا خالد بن سعد قال:

سمعت سعيد بن عثمان العناقي وسعد بن معاذ ومحمد بن فطيس يحسنون الثناء على أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو ابن أخي ابن وهب ويوثقونه. وكان محمد بن فطيس يعنف أحمد بن شعيب في تحامله عليه.

وقال سعد بن معاذ: إنه سمع محمد بن عبدالله بن عبد الحكم يحسن الثناء عليه.

وقال لنا سعيد بن عثمان:

لما قدمنا مصر وجدنا يونس أمره صعباً، ووجدنا ابن أخي ابن وهب أسهل، فجمعنا له دنانير وأعطيناها إياه، فقرأ لنا موطأ عمه وجامعه.

قال خالد: فسمعت محمد بن فطيس يقول وقد ذكر هذا الخبر قال:

فصار في نفسي شيء، فاردت أن أسأل ابن عبد الحكم عن ذلك وكنت أقرأ عليه رأي أشهب، فخشيت إن سألته في أول المجلس عن ذلك أن يحرج على إذ كانت فيه حدة، فلما قرأت عليه بعض الكتاب قلت له:

أصلحك الله العالم يأخذ الأجرة على قراءة العلم؟

قال: فضرب الدفتر الذي كان بيدي من أسفله حتى ارتفع إلى

<sup>(</sup>۱) الحسنوة ص ۳۰۰ ـ ۳۰۱ج وص ۲۸۱ ـ ۲۸۲ق والسفيسة ص ۲۰۵ ـ ۲۰۹ج وص ۳۹۲ ـ ۳۹۲ق

وجهي وشعر فيها ظهر لي أني إنما سألته عن ابن أخي ابن وهب.

فقال لي: جائز عافاك الله حلال أن لا أقرأ لك ورقة إلا بدرهم. ومن أخذي أن أقعد معك طول النهار. وأدع ما يلزمني من أسبابي ونفقة عيالي؟(١).

## ٤٢ ـ قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن محمد بن سعيد الملون ا

أخبرني أبو محمد على بن أحمد قال:

نا عبد الرحن بن سلمة الكناني قال:

أخبرن أحمد بن خليل قال:

نا خالد بن سعد قال:

سمعت محمد بن عمر بن لبابة يحتج بحديث النبي عظم الذي فيه:

أولئك الذين نهاني الله عنهم وبذهب إلى أن لا يقتل الزنديق حتى يستتاب، وكان ابن لبابة يخالف قول مالك في ذلك.

قال خالد: فأخبرني محمد بن عبدالله بن قاسم الزاهد: أنه سمع أبا عبد الرحمن بقيّ بن غلد يذهب إلى أن لا يقتل الزنديق حتى يستتاب.

وشاورهم في ذلك الأمير عبدالله.

فأفتاه بقيّ بالاستتابة ووافقه على ذلك محمد بن سعيد بن الملون. وخالفهها قاسم بن محمد فأفتى بترك الاستتابة.

قال خالد: قال لي محمد بن عبدالله بن قاسم:

فسمعت بقي بن مخلد ينكر ذلك على قاسم بن محمد وقال: فارق مذهبه، ووافقني على مذهبي محمد بن سعيد وغا مذهبه الرأي. أو كها قال(٢).

<sup>(</sup>١) الجُذُوة ص ٨٤ ـ ٨٨ج وص ٧٨ ـ ٧٩ق والبغية ص ١٢١ ـ ١٢٢ج وص ١١١ ـ ١١٢.

<sup>(</sup>٣) الجَدَّوة ص ٩هج وص ٩٥ق ولم يذكر الضبي هذا الحبر في ترجمة ابن الملون.

### ٢٣ ـ قال الحميدى:

أخبرنا أبو محمد على بن أحمد قال:

حدثنا الكنان قال:

أخبرنا أحمد بن خليل:

حدثنا خالد بن سعد قال:

سمعت محمد بن عمر بن لبابة يقول:

أخبرني أبو خالد مالك بن على القرشي الزاهد، وكان محمد بن عمر ابن لبابة يذكرفضله ويقدمه على جميع من رأى من أهل العلم في الاجتهاد والعبادة قال أخبرنا القعنبي قال:

دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه، فسلمت عليه ثم جلست فرأيته يبكي.

فقلت: يا أبا عبدالله، ما الذي يبكيك؟

قال: فقال لي:

يا ابن قعنب ومالي لا أبكي، ومن أحق بالبكاء مني؟

والله لوددت أني ضربت لكل مسألة أفتيت فيها برأي بسوط سوط.

وقد كانت لي السعة فيها سبقت إليه.

وليتني لم أفت بالرأي؟

أو كما قال(١).

وساق الضبي هذا الخبر من طريق نجبة بن يحيى وغيره عن شريح، ويظهر لي أن إسناد شريخ إسناد إلى أحد كتب ابن حزم نقلاً عن فقهاء قرطبة لخالد بن سعد، وأن إسناد الحميدي إسناد إلى فقهاء قرطبة مباشرة.

<sup>(</sup>١) الجِدْوة ص ٣٤٧ج رص ٣٢٥ق والنفية ص ٤٦٤ج وص ٤٤٥ق.

#### \$ \$ \_ قال الحميدى:

أخبرنا أبو محمد على بن أحمد قال:

حدثنا الكناني قال:

حدثنا أحمد بن خليل قال:

حدثنا خالد بن سعد وحدثني عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الحميد ابن أبي زيد قال:

حدثنا إبراهيم بن نصر قال:

أخبرتا أبو الطاهر عن ابن وهب قال:

لو شئت أن أنصرف كل يوم عن مالك والـواحي مملوءة من والا أدري، الفعلت.

قال إبراهيم بن نصر:

وحدثنا محمد بن إسماعيل قال:

سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول:

ما رأيت أحداً أكثر قولاً للا أدري من مالك بن أنس(١).

# ٥٥ ـ قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن محمد بن قاسم:

أخبرنا أبو محمد على بن أحمد الفقيه قال:

حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال:

أخبرني أحمد بن خليل قال:

حدثنا خالد بن سعد قال:

حدثني محمد بن قاسم بن محمد قال:

حدثنا العباس بن الفضل البصري قال:

سمعت أحمد بن صالح المصري يقول:

الجدوة ص ٣٠٦ج وص ٣٨٧ق ولم يذكر الضبي هذا الخبر في ترجمته لعثمان بن عبد الرحمن.

أثبت الناس في مالك بن أنس عبدالله بن نافع، لأنه جالسه أربعين سنة (١).

### ٤٦ - قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن محمد بن المسور:

اخبرني أبو محمد على بن أحمد قال:

حدثنا عبد الرحن بن سلمة الكناتي قال:

أخبرني أحمد بن خليل قال:

نا خالد بن سعد قال:

نا أحمد بن خالد ومحمد بن مسور قالا:

حدثنا ابن وضاح قال:

نا محمد بن أبي مريم قال:

نا نعيم بن حماد قال:

نا عبد الرزاق عن معمر قال:

سمعت الزهري يحدث بحديث فقلت له: تحدث بهذا وأنت ترى غير هذا؟

فقال: أحدثهم بما سمعت فكها وسعنا أن نأخذ بغير هذا يسع غيرنا أن يأخذ بهذا(٢).

## ٤٧ \_ قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن محمد بن الوليد:

أخبرني أبو محمد علي بن أحمد قال:

نا عبد الرحمن بن سلمة قال: .

أخبرتي أحمد بن خليل قال:

نا خالد بن سعد قال:

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٨٧ج وص ٨١ق وأورد الضبي الاسناد غتصراً في البنية ص ١٣٤ج وص

<sup>(</sup>٢) الجذوة ص ٩٠ج وص ٨٣ ـ ٨٤ق والبغية ص ١٢٨ ـ ١٢٩ج وص ١١٨ق

نا محمد بن وليد قال: نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال:

شهدت مالكاً وأتاه رجل بسأله عن تخليل أصابع الرجلين عند الوضوء؟ فأفتاه بترك ذلك.

قال ابن وهب: فلما زال السائل حدثته بحديث المستورد: أنه رأى النبي ﷺ يخلل أصابع رجليه بخنصره.

فسمعت مالك بن أنس بعد مدة طويلة أو كما قال وأناه رجل بسأله عن تخليل أصابع الرجلين فأفتاه بالتخليل، وقال: جاء عن النبي ﷺ في ذلك أثر أو كما قال(١٠).

## ٤٨ - وقال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن أحمد بن خليل:

أخبرنا أبو محمد بن حزم الفقيه قال: حدثنا الكناني قال: أخبرنا أحمد بن خليل قال: حدثنا خالد بن سعد قال: قلت لأحمد بن خالد: من أثبت الناس عندك في مالك؟ قال: ابن وهب(٢).

# ١٤ ـ قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن أحمد بن عمرو الألبيري:

أخبرنا أبو محمد على بن أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال:

 <sup>(</sup>۱) حدوة المقتس ص ٩٥ج وص ٨٨ق واحتصر الضبي الإسناد فبدأه بخالد بن سعد ص
 ۱۳۰ج وص ١٢٥ق.

 <sup>(</sup>٣) الحدوة ص ١٧٢ج وص ١١٤ ق وفي البعية أورد الإستباد مختصراً ص ١٦٤ق وص
 ١٧٦ج.

اخبرن أحمد بن خليل قال: حدثتا خالد بن سعد قال:

أخبرني أحمد بن عمرو بن منصور صاحب صلاة البيرة وكان من الصالحين وقال:

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال:

أخبرنا ابن وهب قال:

سئل مالك عن الإمام هل يرفع يديه عند الركوع؟

فقال: نعم.

قيل له: وبعد ما يرفع رأسه من الركوع؟

قال: إنه ليؤمر بذلك.

قال خالد: وصل بنا أحمد بن عمرو بحاضرة مدينة البيرة وكان من الخطباء فرأيته يرفع يديه عند كل خفض ورفع.

وأخبرني: أنه رأى عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم بمصر يرفع يديه عند كل خفض ورفع.

وكان أخوه محمد يصلي إلى جنبه فكان ربما رفع، وربما لم يرفع. فكلم في ذلك فقال: إني أنسى(١).

قال أبو عبد الرحمن: أورد أبو محمد عدة براهين على إثبات حدوث العالم بعد أن لم يكن، وتحقيق أن له محدثاً لم يزل لا إله إلا هو.

ومن هذه البراهين أنه لا سبيل إلى وجود ثانٍ إلا بعد أول، ولا إلى وجود ثاني إلا بعد ثانٍ وهكذا أبداً.

ولو لم يكن الأجزاء العالم أول لم يكن ثان، ولو لم يكن ثانٍ لم يكن ثالث. ولو كان الأمر هكذا لم يكن عدد ولا معدود.

وأيضاً فالآخر والأول من باب المضاف، فالأخر آخر للأول، والأول أول للآخر. ولو لم يكن أول لم يكن آخر.

<sup>(</sup>١) الحدوة ص ١٣٩ - ١٤٠ ح وص ١٣٠ - ١٣١ق والبنية ص ١٩٧ - ١٩٨ ح وص ١٨٥ق.

ويومنا هذا بما فيه آخر لكل موجود قبله، إذ ما لم يأت بعد فليس شيئاً ولا وقع عليه بعد شيء من الأوصاف فله أول ضرورة.

### ٥٠ .. قال أبو محمد:

وقد أخبرني بعض أصدقاتنا وهو محمد بن عبد الرحمن بن عقبة رحمه الله تعالى أنه عارض بهذا البرهان بعض الملحدين وهو عبدالله بن عبدالله ابن شنيف فعارضه الملحد في قوله بخلود الجنة والنار وأهلها. فقال له أبن عقبة: إنما أخذنا خلود داري الجزاء وخلود أهلها بلا نهاية على غير هذا الوجه، ولكن على أن الله تعالى ينشىء لكل ذلك بقاء محدوداً، وحركات حادثة، ولذات مترادفة أبداً وقتاً بعد وقت، إلا أن الأول والآخر جاريان حادثان في كل موجود من ذلك.

وإذ ثبت الأول فغير ممتنع تمادي الزمان حيناً بعد حين أبداً بلا نهاية. وهذا مثل العدد فإنه لو لم يكن له أول لم يقدر أحد على عد أي شيء أبداً. فالعدد له أول ضرورة يعرف ذلك بالحس والمشاهدة وهو قولنا واحد، فإن هذا مبدأ العدد الذي لا عدد قبله، ثم الأعداد يمكن فيها الزيادة أبداً لأبد لا إلى غاية، لكن كلما خرج منه جزء إلى حد الوجود وجد الفعل فله نهاية وهكذا أبداً سرمداً وبالله تعالى التوفيق.

فانقطع الشنيفي ولم يكن عنده إلا الشغب(١).

٥١ ـ قال أبو محمد في معرض كلام يصلح رداً على من يقول بالمصادفة في تفسير تشأة الكون:

«ثراكيب أعضاء الإنسان والحيوان من إدخال العظام المحدبة في المقعرة، وتركيب العضل على تلك المداخل والشد على ذلك بالعصب والعروق. صناعة ظاهرة لا شك فيها لا ينقصها إلا رؤية الصانع فقط.

<sup>(</sup>١) الفصل ١٩/١ج ومن ١٦ق.

ومن ذلك ما يظهر في الأصباغ الموضوعة في جلود كثير من الحيوان وريشه ووبره وشعره وظفره وقشره على رتبة واحدة ووضع واحد لا تخالف فيه، كأصباغ الحجل والشفافين (اليمام) والسمان والبزاة وكثير من الطير والسلاحف والحشرات والسمك، لا يختلف تنقيطه ألبتة ولا تكون أصباغه موضوعة إلا وضعاً واحداً كأذناب الطواويس، وفي السمك والجراد والحشرات نوعاً واحداً كالذي يصوره المصور بيننا.

منها ما يأتي مختلفاً كأصباغ الدجاج والحمام والبط وكثير من الحيوان. فبالضرورة والحس نعلم أن لذلك صانعاً مختاراً يفعل ذلك كله كها يشاء ويحصيه إحصاء لا يضطرب أبداً(١).

## ٥٢ ـ قال أبو محمد عن الملكانية من فرق النصارى:

وهي مذهب جميع ملوك النصارى حيث كانوا حاشى الحبشة والنوبة ومذهب عامة أهل كل مملكة للنصارى حيث كانوا حاشى الحبشة والنوبة، ومذهب جميع نصارى إفريقية وصقلية والأندلس وجمهور الشام(٢).

## ٥٣ ـ قال أبو محمد عن النسطورية:

وهذه الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان(٣).

### ٤٥ ـ قال أبو محمد عن اليعقوبية:

«وهم في أعمال مصر وحميم النوبة وجميع الحبشة وملوك الأمتين المذكورتين»(٤).

<sup>(</sup>١) الفصل ۲۲/۱ ـ ۳۲ج و١٩/١ ق.

<sup>(</sup>٢) الفصل ٤٩-٤٦ ج و١/٣٩ق

<sup>(</sup>٣) الفصل ١/٩٤ج و١/٩٩ق

<sup>(</sup>٤) الفصل ١/٩٤ج و١/٠٤ق.

### ٥٥ ـ قال أبو محمد عن العنائية من اليهود:

«وهذه الفرقة بالعراق ومصر والشام وهم من الأندلس بطليطلة وطلبيرة»(١).

قال أبو عبد الرحمن: النصارى يزعمون أن المسيح ابن الله، وقد ادعى بعضهم أن ابن الله بمعنى علم الله، وها هو تعليق أبي محمد:

وقد ادعى بعضهم أن هذا تقتضيه اللغة اللاتينية من أن علم العالم
 يقال فيه إنه ابنه.

قال أبو محمد: وهذا باطل ظاهر الكذب، لأن الإنجيل الذي كان فيه الأب والابن وروح القدس لا يختلف أحد من الناس في أنه إنما نقل عن اللغة العبرانية إلى السريانية وغيرها، فعبر عن تلك الألفاظ العبرانية ويها كان قيه ذكر الأب والابن وروح القدس، وليس في اللغة العبرانية شيء مما ذكر وادعي(٢).

### ٥٧ ـ قال أبو محمد:

<sup>(</sup>١) الفصل ١/٩٩ج و١/٨٧ق.

<sup>(</sup>۲) الفصل ۱/۰۰ ـ ۱هج و۱/۱۶ق.

 <sup>(</sup>٣) العصل ١/٩٩ج و١/٧٦ ـ ٤٨ق. وكذلك ظهر خلف الحصري بعد اثنين وعشرين سنة من موت هشام بن الحكم المؤيد وادعى أنه هو انظر نقط العروس من رسائل ابن حزم ٩٧/٢ج.

#### ۵۸ ـ قال أبو محمد:

ومن الملوك من يشتد عليهم وصف أسلافهم بالجور والظلم والقبائح ويحمى هذا الباب بالسيف فها دونه فها انتفعوا بذلك في كتمان الحق، قد نقل ذلك كله وعرف كها نقلت فضائل من يغضب ملوك الزمان من مدحه كفضائل على رضي الله عنه ما قدر قط ملوك بني مروان على سترها وطيها.

وقد رام المأمون والمعتصم والواثق على سعة ملكهم لأقطار الأرض قطع القول بأن القرآن غير مخلوق فها قدروا على ذلك.

وكل نبي له عدو من الملوك والأمم يكذبونهم، فيا قدروا قط على طي أعلامهم،(١)

## ٥٩ ـ قال أبو محمد عن تسبيح الجمادات لله:

«وأما الأحاديث المأثورة في أن الحجر له لسان وشفتان والكعبة كذلك، وأن الجبال تطاولت وخشع جبل كذا فخرافات موضوعة نقلها كل كذاب وضعيف لا يصح شيء منها من طريق الإسناد أصلاً، ويكفي من التطويل في ذلك أنه لم يدخل شيئاً منها من انتدب من الأثمة لتصنيف الصحيح من الحديث أو ما يستجاز روايته عما يقارب الصحة» (٢).

٦٠ قال أبو محمد في الرد على من زعم أن الأنبياء عليهم السلام ليسوا
 أنبياء اليوم ولا الرسل اليوم رسلاً.

«وهذا قول ذهب إليه الأشعرية وأخبرني سليمان بن خلف الباجي وهو من مقدميهم اليوم أن محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني على هذه

<sup>(</sup>١) العصل ١/٥٧ج و١/٠١ق.

<sup>(</sup>Y) الفصل 1/ AVج و1/ 19ق

المسألة، قتله بالسم محمود بن سبكتكين صاحب ما دون وراء النهر من خراسان رحمه الله، (۱).

### ٦١ ـ قال أبو محمد:

والحق حق صدقه الناس أم كذبوه، والباطل باطل صدقه الناس أم كذبوه، ولا يزيد الحق درجة في أنه حق إطباق الناس كلهم على تصديقه، ولا يزيده مرتبة في أنه باطل تكذيب الناس كلهم له.

ولا يظن ظان أننا في مناظرتنا من نناظره من أهل ملتنا المخالفين لنا في بعض أقوالنا بالإجماع وقد نقضنا كلامنا في هذا المكان، فليعلم أننا لم تنقضه لأن الإجماع حجة قد قام البرهان على صحتها في الفتيا في دين الإسلام، وما قام على صحته البرهان فهو حجة قاطعة على من خالفه وعلى من وافقه.

وأما أن نحتج على مخالفنا بأن موافق لنا في بعض ما نختلف فيه، فليس حجة علينا. فإن وجد لنا يوماً من الأيام فإنما نخاطب به جاهلاً نستكف تخليطه أو نبكته لنريه تناقضه فقطه (٢).

٦٣ قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن الأمير سليمان بن الحكم
 المستعين:

أنشدني أبو محمد على بن أحمد قال:

أنشدني فتى من ولد إسماعيل بن إسجاق المنادي الشاعر كان يكتب الأبي جعفر أحمد بن سعيد بن الدب قال: أنشدني أبو جعفر قال:

أنشدني أمير المؤمنين سليمان الطافر لنفسه.

قال أبو محمد: أنشدنيها قاسم بن محمد المرواني.

<sup>(</sup>۱) الفصل ۱/۸۸ ج و۱/۷۰ق.

<sup>(</sup>۲) النصل ۱۰۳/۱ج را /۸۲گ.

قال أنشدنيها وليد بن محمد الكاتب لسليمان الظافر:

عجباً يهاب الليث حد مناني وأقسارع الأهسوال لا مشهيباً وتملكت نفسي ثبلاث كبالبدمي ككواكب الظلهاء لحن لنساظس هذي الهلال وتلك بئت المشترى حاكمت فيهن السلو إلى الصبا فأبحن من قلبي الحمى وثنينني لا تعللوا ملكاً تذلل للهوي ما ضر ألى عبدهن صباية إن لم أطع فيهن سلطان الهوى وإذا الكسريم أحسب أشن إلف وإذا تجاري في الهوى أهل الهوى

وأهساب لحظ فسواتسر الأجفسان منها سوى الإعراض والمجران زهسر النوجسوه ننواعم الأبسدان من قسوق أغصان على كثبان حسناً وهذى اخت غصن البان فقضى بسلطان عملى سلطان في عنز ملكى كالأسير العاني ذل الهبوى عنز وملك ثنان ويشو النزمان وهن من عيداني كلفاً بهن فلست من مسروان خطب الغلى وحوادث السلوان عساش الهبوى في غبسطة وأمان

> وهذه الأبيات معارضة للأبيات التي تنسب إلى هارون الرشيد. وأنشدنيها له أبو محمد عبدالله بن عثمان بن مروان العمري وهي :

وحللن من قلبي بكمل مكان وأطبعهن وهن في عصيانسي؟! ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قوين أعز من سلطان (١).

ملك الثبلاث الأنسبات عنباني مسالي تطارعني البسرية كلهسا

# التعليق على النص

شيخ ابن حزم الثاني هو قاسم بن محمد بن إسماعيل القرشي المرواني أبو محمد من قرطبة من أهل المعرفة والآداب طلق اللسان حسن البيان توفي سنة ٤٣٠ منتصف صفر عن ستة وثمانين عاماً (٢). وهذا النص

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٢٠ ـ ٢١ق و٢١ ـ ٢٢ح والبغية ص ٢٥ ـ ٢٦ج وهذا الخبر غبر موجود في الطبعة القديمة من البغية في الكلام عن سليمان بن الحكم.

<sup>(</sup>F) الصلة/ e £ 3.

من كتاب ابن حزم عن أوقات الأمراء.

٦٣ - قال الحميدي عن إسماعيل بن بدر:

أنشدني له أبو محمد على بن أحمد:

أناجى حسن رأيك بالأماني وأشكو بالتوهم ما شجاني ولو بعسى ولو ولعل روح تنفس عن كثيب القلب عباني ومحض هوى بظهر الغيب صاف ترى عيني به من لا تسراني على ذاك الزمان وإن تقضى سلام لا يبيد على الزمان

كناني يا مدي أملي بعداد تمنيت المات له كفاني(١)

## التعليق على النص

قال أبو عبد الرحن: هذا أثير عند الناصر فلعله من كتابه الأوقات.

٦٤ - قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن الأمير محمد بن عبد الرحمن:

دقال لنا أبو محمد على بن أحمد:

وكان محبًّا للعلوم، مؤثراً لأهل الحديث، عارفاً، حسن السيرة.

ولما دخل الأندلس أبو عبد الرحمن بقيّ بن مخلد بكتاب مصنف أبي بكر بن أبي شيبة وقرىء عليه. أنكر جماعة من أهل الرأى ما فيه من الخلاف، واستشنعوه، وبسطوا العامة عليه، ومنعوه من قراءته إلى أن اتصل ذلك بالأمير محمد، فاستحضره وإياهم، واستحضر الكتاب كله، وجعل ينصفحه جزءاً جزءاً إلى أن أتى على آخره.

وقد ظنوا أنه يوافقهم في الإنكار عليه!

ثم قال لخازن الكتب:

هذا كتاب لا تستغنى خزانتنا عنه:

فانظر في نسخه لنا!

ثم قال لبقي بن مخلد:

<sup>(</sup>١) الجدرة ص ١٦٣ج وص ١٥٣ق والبعية ص ٢٣٠ح وص ٢١٥ق.

انشر علمك، وأروِ ما عندك من الحديث، واجلس للناس حتى يتفعوا بك.

> أو كما قال: ونهاهم أن يتعرضوا له(١).

٦٥ - قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن أبي جعفر أحمد بن محمد الحولاني (ابن الأبار) الأشبيلي وهو من معاصري ابن حزم:

أنشدني له أبو محمد علي بن أحمد من قصيدة في الرئيس أبي الوليد إسماعيل بن حبيب يعزيه عن جارية ماتت عنده ويهنئه بمولود ولد له:

أو ما رأيت الدهر أقبل معتباً متفضلاً بالعندر لما أذنبا بالأمس أذوى في رياضك أيكة واليوم أطلع في سمائلك كوكبا(٢)

٦٦ ـ قال الحميدي في كلامه عن ابن الفرضي:

أنشدني له أبو محمد على بن أحمد الفقيه:

أن اللذي أصبحت طوع يمينه إن لم يكن قمراً فليس بدونه ذلي لله في الحب من سلطانه وسقام جفني من سقام جفونه. اهـ(٣)

<sup>(</sup>۱) الجذوة ص ۱۱ج وص ۱۱-۱۲ق والبغية ص ۱۵ج دون أن يسنده إلى ابن حزم وص ١٦- ١٦ق. قال ابو عبد الرحمن: كلام الحميدي آخر الفصل يرجع أن هذا الكلام من كتاب ابن حزم عن أوقات الأمراء ويحسل أن يكون من كتاب ابن حزم عن مراتب المعياء.

 <sup>(</sup>۲) الجذوة ص ١١٥ج وص ١٠٧ق والنغية ص ١٦٤ج وص ١٥٢ ـ ١٥٣ق. قال ابو عبد
 الرحمن: ويظهر أن هذا النص من كتاب ابن حزم في اللهو والدعابة.

 <sup>(</sup>٣) الجذوة ص ٢٥٦ح وص ٢٣٦ق والبغية ص ٢٣٦ح وص ٢٢٢ق. ولعل الصواب من سهام جفوته.

## التعليق على النص

\* قال أبو عبد الرحمن: من الراجح أن هذا النص من كتاب ابن حزم عن أوقات الأمراء لأن ابن الفرضي قتل في فتن قرطبة التي ستكون من ضمن تاريخ ابن حزم.

#### ٦٧ ـ قال الحميدي:

أخبرنا أبو محمد بن حزم قال: إ

في صفر من سنة إحدى وعشرين وأربع مئة كان البرد المشهبور خبره. وكان أمراً مستعظمًا ما شوهد مثله.

وفيه قال عبادة بن ماء السياء يصف هوله:

كاد يذيب القلوب منظرها لا قدر الله في مشيشته وخصنا بالتقى ليجعلنا

يا عبرة أهديت لمعتبر عشية الأربعاء من صفر أقبلنا الله بأس منشقم فيها وثني بمفو مقتدر أرسل ملء الأكف من بسرد جلاميداً تنهمي على البشر فيا لها آية وموعظة فيها نذير لكل مزدجر ولسو أعيرت قساوة الحجر أن يبتلنا بسئيء القدر من بأسه المتقى عـلى حذر(١)

قال أبو عبد الرحمن: الراجح أن هذا النص من كتابه الأوقات.

#### ٦٨ ـ قال الحميدي عن زياد اللخمى:

قال أبو محمد على بن أحمد:

مات سنة أربع ومثتين، وكان رجلًا صالحاً عرض عليه القضاء فلم يقبله(٢).

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٢٩٣ج ص ٢٧٤ق والبنية ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧ج وص ٣٨٣ ـ ٣٨٤ق.

<sup>(</sup>٢) الجدوة ص ٢١٩ج وصر ٢٠٣ق وصاحب البغية لم يسند الكلام إلى ابن حزم في كلامه عن زياد

## ٦٩ - قال أبو عبدالله الحميدي عن المستظهر:

وكان في غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس. كذا قال أبو محمد على بن أحمد، وكان خبيراً به(١). قال أبو عبد الرحمن: الراجح أن هذا النص من كتاب أوقات الأمراء.

## ٧٠ ـ قال الحميدي في كلامه عن أحمد بن مطرف:

قال لي أبو محمد على بن أحمد:

مات سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة اهـ(٢).

قال أبو عبد الرحمن: الظاهر أن هذا النص من كتاب ابن حزم أوقات الأمراء على الراجح، لأن ابن مطرف يشاور في من يصلح للأمور، وابن حزم يذكر في هذا الكتاب أخبار العلماء ذوى العلاقة بالسلطان.

# ٧١ - قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن محمد بن الحسن الزبيدي النحوي:

وقال لي أبو محمد على بن أحمد:

كتب الوزير أبو الحسن بن عثمان المصحفي إلى صاحب الشرطة أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي اللغوي كتاباً فيه فاضت نفسه بالضاد، فجاوبه الزبيدي بمنظوم بين له فيه الخطأ دون تصريح وهو:

قبل للوزير السني محتمده لي ذمة منك أنت حافظها عناية بالعلوم مفخرة قد بهظ الأولين باهظها يقر لي عمرها ومعمرها فيها ونظامها وجاحظها قد كان حقاً قبول حرمتها الكن صرف الزمان الفظها وفي خطوب الزمان لي عظة لو كان يثني النفوس واعظها

<sup>(</sup>١) الجدوة ص ٢٦ج وص ٧٥ق والبغية ص ٣١ج ولم يذكر هذا النص في الطبعة القديمة .

<sup>(</sup>٢) الجِدُوة ص ١٤٨ج وص ١٣٨ق والبنية ص ١٦٤ق وص ٢٠٨ج.

إن لم تحافظ عصابة نسبت لا تدعن حاجتي مطرحة فأجابه المصحفى:

خفض فواقا فأنت أوحدها كيف تضيع العلوم في بلد ألفاظهم كلها معبطلة من ذا يساويك إن نطقت وقد علم ثنى العالمين عنك كما وقد أتتني فديت شاغلة (م) فأوضحنها تفيز بنادرة

إليك قدماً فمن سيحافظها فإنظها

عنلمًا ونقابها وحافظها أبناؤه كلهم بحافظها ما لم يعول عليك الفظها أقر بالعجز عنك جاحظها ثنى عن الشمس من يلاحظها للنفس أن قلت: فاظ فائظها قد بهظ الأولين باهظها

فأجابه الزبيدي وضمن شعره الشاهد على ذلك:

أتاني كتاب من كسريم مكرم فسسر جميع الأولساء وروده لقد حفظ العهد الذي قد أضاعه وباحثت عن فاظت وقبلي قالما

فنفس عن نفس تكاد تفيظ وسيء رجال آخرون وغيظوا لحدى سواه والكريم حفيظ رجال لديهم في العلوم حظوظ

وروى ذاك عن كيسان سهل وأنشدوا:

مقال أبي الغياظ وهو مغيظ عددواً ولكن للصديق تغيظ ولا هي في الأرواح حين تفيظ

وسميت غياظاً ولست بغائظ فالا حفظ السرحمن روحك حية

قال لي أبو محمد:

وقد يقال فاضت نفسه بالضاد.

ذكر ذلك أبو يعقوب بن السكيت في كتاب الألفاظ(١).

#### ٧٢ - قال الحميدي:

حدثني أبو محمد بن حزم قال: حدثني قاسم بن محمد قال: حدثني ابن شبلاق قال:

رأيت في النوم كأني في مقبرة ذات أزاهير ونواوير، وفيها قبر حواليه الريحان الكثير وقوم يشربون فكنت أقول لهم:

والله ما زجرتكم الموعظة، ولا وقرتم المقبرة.

قال: فكانوا يقولون لى:

أو ما تعرف قبر من هو؟

فكنت أقول لهم: لا.

ققالوا لي: هذا قبر أبي على الحكمى الحسن بن هاتي.

قال: فكنت أولي فيقولون: والله لا تبرح أو ترثيه فكنت أقول:

جادك يا قبر نشاص الغمام وعباد بالعقبو عليك السلام ففيك أضحى الظرف مستودعاً واستترت عنا عيون الكلام(١)

### التعليق على النص

\* قال أبو عبد الرحمن: لعل هذا النص من كتاب ابن حزم عن أوقات الأمراء. فإن ابن حزم ـ من خلال ما نقله الحميدي عنه يتطرق في هذا الكتاب إلى أخبار العلماء.

قال أبو عبد الرحمن: وإن صح أن لابن حزم كتاباً اسمه (المرطار في اللهو والدعابة) فهذا الخبر حري أن يكون منه.

٧٣ ـ قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن المكفوف القبري:

ذكره أبو محمد علي بن أحمد، وأنشد له في حلبة السباق:

<sup>(</sup>١) الجدوة ص ٢٧٤ج وص ٢٥٥ف والبغية ص ٢٦٥ج وص ٢٥٧ق.

ترى من ترى الميدان يجهل أنه لأهل التياري في الشطارة ميدان كأن الجياد الصافتات وقد عدت سطور كتاب والمقدم عنوان(١)

٧٤ ـ قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن محمد بن معاوية:

قال لنا أبو محمد على بن أحمد: كان أبو بكر محمد بن معاوية المعروف بابن الأحمر مكثراً ثقة جليلاً ولم أزل أسمع المشايخ يقولون:

إن سبب خروجه إلى المشرق كان أنه خرجت بأنفه أو ببعض جسده قرحة فلم يجد لها بالأندلس مداوياً، وعظم عليه أمرها وقيل له: ربما ترقت وسعت فأدت إلى الهلاك.

> فأسرع الخروج إلى المشرق. فقيل لا دواء لها إلا بالهند.

وأنه وصل إلى الهند فأراها بعض أهل الطب هنالك.

فقال له: أداويها على أنه إن تم برؤك وصع شفاؤك قاسمتك جميع

مالك

فقال: رضيت.

قداراه,

فلها أفاق دعاه إلى بيته، وأخرج إليه جميع ماله، وقال له:

دونك المقاسمة المشروطة.

فقال له الطبيب المندى:

أليست نفسك طيبة بذلك؟

هندى الخبلائيق أسطار مجبيدة

الملهماون عليها كالعشاويين

قال: بلي والله.

قال: فوالله لا أرزؤك شيئاً من مالك، ولكني آخذ هذا، لشي، استحسنه من آلات بيته وقال له: إنما جربتك بقولي، وأردت أن أعرف قيمة نفسك عندك. ولو أبيت ما داويتك إلا بجميع مالك.

ولو لم تداوها لهلکت، فإنها قد کانت قاربت الخطر فحمد الله عز وجل وانصرف،

واشتغل في رجوعه بطلب العلم وروايات الكتب فحصل له علم جم، وبورك له فيه(١).

# التعليق على النص

ابن الأحر: محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية بن إسحاق بن عبدالله بن معاوية بن هشام بئ عبد الملك بن مروان الأموي القرشي من أهل قرطبة.

رحل إلى المشرق سنة ٢٩٥هـ.

دخل الهند تاجراً، وروي عنه أنه يقول:

خرجت منصرفاً من أرض الهند وأنا أقرر أن معي قيمة ثلاثين ألف دينار، فلما قاربت أرض الإسلام غرقت، فما نجوت إلا سبحاً لا شيء معي!

> قدم الأندلس سنة خمس وعشرين وثلاث مئة. وبدأ الناس بالقراءة عليه من سنة ٢٣٦هـ. وكان شيخاً حليهًا ثقة فيها روى صدوقاً. طال عمره فكثر أخذ الناس عنه.

<sup>(</sup>١) الجُدُوة ص ٨٧ ـ ٨٣ ـ ٨٥ق وص ٨٩ ـ ٩٠ ـ والبغية ص ١٧٨ ـ ١٢٩ج وص ١١٧ق.

توفي ليلة الخميس لثلاث بقين من رجب سنة ٣٥٨هـ، وصلى عليه القاضي محمد بن إسحاق بن السليم(١).

قال ابن فرحون: توفي سنة ٣٥٦(٢).

وقال الحميدي: إنه أول من أدخل مصنف النسائي في السنن، وحدث به، وانتشر عنه (٢).

وقال ابن حزم: إنه آخر من بقي بالأندلس من ولمد معاوية بن هشام (4).

له المسند رواه ابن خبر وقال عنه:

فيه من الحديث المسند أربعة آلاف حديث وثلاثة وثلاثون حديثاً، ومن الصحابة ثلاث مئة وثلاثة عشر ومن النساء ثلاث وأربعون امرأة (٥٠).

### ٧٥ - قال الحميدي عن قصيدة سعيد البلينة القانية:

أخبرني أبو محمد علي بن أحمد:

أنْ المنصور أبا عامر محمد بن أبي عامر:

تذكر هذه القصيدة الفافية لسعيد في يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة، أو ذكرت بين يديه وقد كان مدحه بها قديماً فأعجبته، وأتبعها بعض من كان في المجلس ذكراً جيلاً، واستحساناً، وأنشدوا محاسنها، فأمر له بثلاث مئة دينار(٢).

<sup>(</sup>۱) تاريخ ابن الغرضي ۲۰/۲-۷۱.

<sup>(</sup>٢) الديباج المذهب ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) الجذوة ص ٨٢.

<sup>(</sup>٤) الحمهرة ص ٩٣.

<sup>(</sup>٥) الفهرس ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) الحدوة ص ٢١٥ق وص ٢٣١ ـ ٢٣٢ج والبغية ص ٣١٠ج وص ٢٩٧ق. وذكر الحميدي منها أبياتًا، وذكر أن مطلعها:

ذكر العقيق ومشزلا بالاسرق

# التعليق على النص

\* قال أبو عبد الرحمن: الأرجح أن هذا الخبر من كتاب أبي محمد عن الشعراء الوافدين على المنصور أبي عامر، وهو كتاب مفقود.

٧٦ ـ قال الحميدي في كلامه عن منذر بن سعيد:

قال لنا أبو محمد على بن أحمد:

وكان ماثلًا إلى القول بالظاهر قوياً على الانتصار لذلك، ومن مصنفاته: كتاب الإنباء على استنباط الأحكام من كتاب الله، وكتاب الإبانة عن حقائق أصول الديانة، وقد كانت له رحلة كتب فيها وطلب وسمع من ابن ولاد بمصر كتاب العين للخليل بن أحمد، ومن أبي بكر بن المنذر كتاب الأشراف.

ولقى أبا جعفر أحمد بن محمد بن النحاس النحوي بمصر، وله معه حكاية مشهورة,

وذلك أنه حضر مجلسه في الإملاء، فأملى أبو جمفر في جملة ما أملى قول الشاعر:

> قبد أسلمها الباكنون إلا حمامة تجاذبها أخرى على خيررانة

خليلي هل بالشام عين حزينة تبكى على ليلي لعلى أعينها مطوقة باثث وبات قرينها يكاد يدانيها من الأرض لينها

> فقال له منذر بن سعيد: أيها الشيخ أعزك الله: باتا يصنعان ماذا؟ فقال أبو جعفر: نكيف تقول أنت؟ فقال له منذر: بانت وبان قرينها.

فاستبان أبو جعفر ما قال. وقال له: ارتفع. ولم يزل يرفعه حتى أدناه منه.

وكان يعرف ذلك له بعد ذلك ويكرمه(١).

قال أبو عبد الرحمن: لعل هذا من كتابه عن مراتب العلماء وهو مفقود، وروى هذا الخبر الضبي من غير طريق الحميدي فقال:

أخبرني غير واحد عن شريح عن أبي محمد بن حزم . . . إلخ .

# ٧٧ .. قال الحميدي عن أبي سعيد بن قالوس:

ذكره أبو محمد على بن أحمد وأنشدنا له في رجل يعرف بابن مدرك ادعى عمل آلة تتحرك في الساقية دون محرك:

قىل لابىن مىدرك الىذي لم يىدرك إخراج ماء البشر دون محرك طرق الحماقة جمة مسلوكة وطريق حمقىك قبىل لما يسلك(٢)

> فقال صاعد: سبحان الله! أنسيتم قوله قبل هذا في وصفه:

كميت ينزل اللبند عن حنال متنبه كنها زلنت الصنفيواء ببالمتنبزل

> قال: فبهتنا والله، وكأننا لم نقرأ هذا البيت قط! واضطرنا إلى سؤاله عنه، فقال:

<sup>(</sup>۱) جـذوة المقتبس ص ۳۲۱ـ۳۲۹ق وص ۳۵۸ـ۳۲۹ج والدفيمة ص ۴۹۹ح وصي٤٥١ـ ۴۵۲ق

<sup>(</sup>١) الجَذَرة ص ٢٧٣ق وص ٣٩٦ ـ ٣٩٧ج والبغية ص ٣٢٥ ج وص ١٨٥ق.

إنما عني أحد وجهين:

إما أنه تغشى صدره بالعرق، وعرق الخيل أبيض، فجاء مع الدم كالشيب.

وإما شيئاً كانت تصنعه، وهو أنها كانت تسم باللبن الحار في صدور الخيل، فيمتعط ذلك الشعر، وينبت مكانه شعر أبيض.

فأياً ما عنى من أحد الوجهين فالوصف مستقيم. اه. وقد روى هذا الخبر الضبى عن شريح عن أبي محمد(١).

## ٧٨ - قال الحميدي:

حدثني أبو محمد على بن أحمد قال:

حدثني الوزير أبو عبدة حسان بن مالك بن أبي عبدالله العاصمي النحوي قال:

لما قدم صاعد بن الحسن اللغوي على المنصور أبي عامر جمعنا معه، فسألناه عن مسائل من النحو غامضة فقصر فيها.

> فليا رآه ابن عامر كذلك قال: دعوه فهو من طبقتي في النحو! أنا أناظره.

قال: ثم سألنا صاعد فقال: ما معنى قول امرىء القيس:

كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء لشيب مرجل فقلنا: هذا واضح، وإنما وصف فرساً أشهب عقرت عليه الوحش فتطاير دمها إلى صدره فجاء هكذا.

<sup>(</sup>١) الحَدُوة ص ٢٤٧ق وص ٢٤٧ ـ ٢٤٣ج والنفية ص ٣٢١ ـ ٣٢٢ج وص ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ق.

# التعليق على النص

- قال أبو عبد الرحمن: الواجع أن هذا الخبر من كتاب تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبي عامر.
- وصاعد، مشهورة ترجمته، ولديّ صورتان من كتابه الفصوص الذي
   كنت أظنه مفقوداً.

# ٧٩ ـ قال أبو عبدالله الحميدي في كلامه عن أحمد بن ذكوان:

أخبرني أبو محمد على بن أحمد قال:

حدثني الوزير أبو عبدة حسان بن مالك بن أبي عبدة اللغوي قال:

حدثني القاضي أبو العباس أحمد بن عبدالله بن ذكوان قال: حدثني أبي عن بعض إخوانه أو عن نفسه:

أنه حج فنزل بمصر في حجرة اكتراها.

قال: فإني قاعد يوماً إذ نظرت إلى كتابة على الحائط فتأملت ذلك فإذا هو:

قم حي بالراح قوماً ماتوا صلاةً وصوما لم يطعموا لذة العيش منذ تسلائمين يسوما

فذكرت ذلك لبعض من كنت أجالسه بمصر فقال: ذلك خط الحسن ابن هانيء وهي من قوله.

وفي تلك الحجرة كان نازلًا أيام كونه بمصر. أهـ(١). ولم يورد الضبي هذا الخبر في ترجمة ابن ذكوان.

#### ٨٠ ـ قال أبو محمد:

أخبرني هشام بن محمد بن هشام بن محمد بن عثمان المعروف بابن

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ١٢٩ ـ ١٣٠ج وص ١٢١ق

البشتني من آل الوزير أبي الحسن جعفر بن عثمان المصحفي عن الوزير أبي رحمه الله أنه كان بين يدي المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر في بعض مجالسه للعامة، فرفعت إليه رقعة استعطاف لأم رجل مسجون، كان ابن أبي عامر حنق عليه لجرم استعظمه منه.

فلها قرأها اشتد غضبه.

وقال: ذكرتني والله به!

وأخذ القلم يوقع وأراد أن يكتب: يصلب.

فكتب: يطلق!.

ورمى الكتاب إلى الوزير.

فأخذ أبوك القلم، وتناول رقعة، وجعل يكتب بمقتضى التوقيع إلى صاحب الشرط!.

فقال له ابن أبي عامر: ما هذا الذي تكتب؟!

قال: بإطلاق فلان!

فحرد، وقال: من أمر بهذا؟

فناوله التوقيع!

فلما رآه قال: وهمت! والله ليصلبن!.

ثم خط على ما كتب.

وأراد أن يكتب: يصلب.

فكتب: يطلق!.

فأخذ والدك الرقعة.

فلها رأى التوقيع: تمادي على ما بدأ به من الأمر بإطلاقه.

ونظر إليه المنصور متمادياً على الكتاب! .

فقال: ما تكتب؟.

قال: بإطلاق الرجل!

فغضب غضباً أشد من الأول!

وقال: من أمر بهذا؟

فناوله الرقعة، فرأى خطه، فخط على ما كتب. وأراد أن يكتب: يصلب.

فكتب: يطلق!

أو كيا قال<sup>(١)</sup>.

فاخذ والدك الكتاب، فنظر ما وقع به، ثم تمادى فيها كان مدا به!. فقال له: ماذا تكتب؟ فقال: بإطلاق الرجل. وهذا الخطاب ثالثاً بذلك!. فلها رآه عجب، وقال: نعم يطلق على رغمي! فمن أراد الله إطلاقه لا أقدر أنا على منعه!

## ٨١ - قال أبو عمد:

ولقد أذكرني هذا الفصل يبوماً ودعت أنا وأبو بكر محمد بن إسحاق(٢) صاحبي أبا عامر محمد بن [أب] عامر مديقنا رحمه الله في

<sup>(</sup>۱) الجسذرة ص ۱۲۱ ـ ۱۲۷ج وص ۱۱۸ ـ ۱۱۹ق والبغية ص ۱۸۲ ـ ۱۸۳ج وص ۱۷۰ ـ ۱۷۱ق.

قال أبو عبد الرحمن: يحتمل أن يكون هذا النص من كتاب أبي محمد عن أسرته آل عزم.

ولأبي محمد كتابان عن ابن أبي عامر ليسا مظنة لهذا الخبر.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن إسحاق المهلي أبو بكر الإسحاقي الوزير، كان من أهل الأدب والفضل، وهو الذي خاطبه ابن حرم برسالته في فضل الأندلس (الجذوة: ٤٣ والنغية رقم. ٥٩). أهـ. د. إحسان.

<sup>(</sup>٣) أكد اس حزم أنه لا حقب لعبد الملك المظفر (الجمهور: ٤١٩) فمحمد هذا ليس الله للمطفر وإنما هو إن كان من أسرة العامريين عمد بن عبد الله بن المنصور العامري (وقد مات في حياة ابن حزم) وتخلف الله السمه عبد الملك نهض إلى الحج ومات هبالك، ووالد عمد هذا أي عبد الله كان قد قنعه المصور والده منة ١٣٨٠ (انظر نقط العروس: ٧١ تحقيق د. شوقي صيف) وقد أشارت إلى ذلك إحدى الرسائل التي وجهت إلى المنصد حين قتل ابنه إسماعيل (الدخيرة ١١٦٠: ١٦٠، وتقصيل الحادثة عبد ابن عذاري حين قتل ابنه إسماعيل (الدخيرة ١١٠٠، وتقصيل الحادثة عبد ابن عذاري عدرة المنطان ووجاهة المدنيا (ص ١٦٩ فيها يلى)، وهذا يعد أن يكون أبر عامر هذا ماضة في صحية السلطان ووجاهة المدنيا (ص ١٦٩ فيها يلى)، وهذا يعد أن يكون أبر عامر هذا .

سفرته إلى المشرق(١) التي لم يعد بعدها، فجعل أبو بكر يبكي عند وداعه وينشد متمثلاً بهذا البيت: [ من الطويل]:

ألا إن عيناً لم تجد يوم واسط عليك بباقي دمعها لجمود(١)

وهو في رثاء يزيد بن عمر بن هبيرة رحمه الله، ونحن وقوف على ساحل البحر بمالقة (٣)، وجعلت أنا أكثر التفجع والأسف ولا تساعدني عيني، فقلت مجيباً لأبي بكر: [ من الطويل ]:

وإن أمرءاً لم يغن حسن اصطباره عليك وقد فارقته لجليد(٤) التعليق على النص

أبو بكر محمد بن إسحاق لم أجد له ذكراً غير قول الحميدي:
 المهلبي الإسحاقي الوزير، من أهل الأدب والفضل، وهو الذي خاطبه
 أبو محمد برسالته في فضل الأندلس. اهـ. (٥)

واسمه كاملًا محمد بن أحمد بن أسحاق وهو زميله في التتلمذ على ابن الفرضي.

من الأسرة العامرية المشهورة، فالتنافس لا يكون بين وزير وبين ابن الحاحب الأعلى
 نفسه. أهن د.إحسان.

<sup>(</sup>١) قرأها بروفنسال (الأندلس. ٣٣) إلى اشرق (يعني شرق الأندلس)، وبها أخذ غومس في ترجمته (انظر ص: ١٩٢)، وليس من دليل على ذلك، وهذا ابنه عبد الملك يتوجه حاحاً إلى المشرق أيضاً ولا يعود، انظر الحاشية السابقة. د. إحسان،

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي عطاء السبدي (انظر الشعر والشعراء: ٦٥٣ والسمط: ٦٠٣ وأمالي القالي ١ لام ٢٦٣ والحماسة بشرح التبريزي ٢: ١٩١) وورد في أمالي المرتضى ١: ٣٢٣ منسوباً لمعن من رائدة. وفي مقتل يزيد انظر ناريخ الطبري ٣ . ٦٨ - ٧٠ وفيه الشعر أيضاً. أحد د. إحسان. قال أبو عبد الرحمن: وزهر الأداب ص ٧٩٧.

 <sup>(</sup>٣) مائفة مدينة عنى شاطىء المتوسط كانت مركزاً تحارياً هاماً في العصور الإسلامية (انظر في المتعريف بها الروض: ١٩٧ والترجمة ٣١٣ والزهري: ٩٣ ويافوت (مائفة) والموسوعة الإسلامية), أهدد، إحسان.

<sup>(</sup>٤) طُوق الحمامه ضمن رسائل ابن حرم ١١٣/١-١١٣ع مع تحشيات المحقق د.إحسان عماس

<sup>(</sup>٥) الجدوة ص ٢٤

 ابن عامر: ورد هنا محمد بن عامر، وورد أحياناً في الطوق: محمد بن أبي عامر.

ولا أدري من أبو عامر هذا؟

١ \_ فقد يكون أبو عامر بن المظفر بن أبي عامر.

قال ابن بسام: ونقلت من خط أبي مروان بن حيان قال: سلف لأبي عامر بن المظفر بقرطبة عيشة راضية في سرور وحبور وقتاً إلى أن ساءت الأيام بطامة، ففارقها بغصة.

وكان من محاسنه أنسه بالأدب، وغلبة أهله على خاصته ولم يكن منهم في مغدى ولا مراح!

> فتجملت آثاره بهم، وسارت أقوالهم فيه. ثم ذكر مجالسه مع ابن شهيد، وقال:

واستوحش أبو عامر بن المظفر هذا من هشام المعتد ووزيره حكم بن سعيد القزاز، وكانوا قد رموه بذنب سليمان بن هشام الناصري.

فلها خاف دبر الفرار، وخرج في لمة من ثقات أصحابه وأعوانه، وحمل معه عيون ذخائره وخاصة حرمه، وقطع أرضاً بعيدة، ولم يعلم المعتد بخبره إلى أن جاء خبر اجتيازه بدير قرطبة راجعاً على عقبه من شاطبة، لم يتفق له فيها ما أراد.

فكر إلى ابن عبدالله بقرمونة مستجيراً به في ظنه، فأخلف ابن عبدالله ظنه، وخاطب قائده بحصر المرور، وبإزعاجه عن قطره، ولا يجتاز على شيء من عمله، فضاقت به الأرض يومئذ، فألقى نفسه على أبي حمامة حرزة اليصدراني، فأجاره، وبوأه منزلاً في حصنه على نهر قرطبة أقام به في كمد وغصة، والحمام بغازله إلى أن مات عنده، وحدثني أبو عبدالله ابن هريرة الكاتب. قال: قصد أبو عامر بن المظفر في خروجه من شاطبة إلى مواليه العامريين بعد مراسلة متقدمة، فلما وصل ردوه خجلاً خائباً. فرغب أن تخرج إليه أخته بنت المظفر الأيم المقيمة كانت عندهم وقتها، فأسعفوه بذلك، وخرجت إليه، فخلا بها، وأودعها جوهراً

نفيساً كان احتمله وولى ناكصاً، والعبـدِّي تطرده عن ناحيتها، وأسلموه غرضاً للحتوف!

فمأت عند عودة اليصدراني كها وصفناه.

وعلم ابن عمه عبد العزيز بمكان ذلك الجوهر، فلما هلك اختدعها، ووعدها أن ينكحها وكانت ضعيفة إلى أي فأسلمته إليه، وغدر بها، ولم ينكحها! فصارت بقية دهرها تجقوه، وتشتمه.

ولما استقر أبو عامر عند حرزة، وأيس المعتد من انصرافه قبض ما خلفه بداره، ونقله إلى القصر، فطلب أسبابه، وتتبع ودائعه وعقاره، فانفتح على أهل قرطبة في هذا الباب بذلك الوقت بلاء عظيم!

أجلي بعضهم عن الأوطان بسبب تلك الودائع العامرية. انتهى كلام ابن حيان (١).

ولقد جزم الأستاذ يعقوب زكي أن هذا الذي ذكره ابن حيان هـو صاحب ابن حزم المعني في الطوق(٢).

قال أبو عبد الرحمن: يمنع من هذا الجزم أمران:

أولها: أن أبا عامر هذا الذي ذكره ابن حيان والمقري (٢) ولم سحاه (١):

لبس ابناً للمظفر بن المنصور بن أبي عامر حاجب الخليفة هشام المؤيد، لأن أبا محمد نص على أنه لا عقب للمظفر(٥). فكيف يكون صديقه ابن من لا يعلم له عقب!

<sup>(</sup>١) الذخيرة ١/٢٥٩ . ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن شهيد ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ٢/٨٨٥ ـ ٢٨٥.

 <sup>(</sup>٤) ترشح للخلافه ببلنسية عمد بن عبد للنك المظفر. انظر دول الطوائف ص ٢١٠ ـ ٢١١
 عن تاريخ ابن حلدون، وأعمال الأعلام

<sup>(</sup>٥) الجمهرة لابن حرم ص ٤١٨ ـ ٤١٩.

فإن صبح أن هذا ولد للمظفر وما أبعد ذلك، فليس هو المعنى في طوق الحمامة بيةين.

لأن أبا محمد ذكر أن بين أبويها تنافساً في صحبة السلطان. ولا نعلم بين أحمد من حزم والمظفر تنافسا، بل كان أحمد وزيره، وليس نداً للمظفر في صحبة السلطان بل السلطان المظفر على الحقيقة.

ولعل ابن المظفر هذا من ذرية عبد الملك بن قند العامري ولاء.

وثانيهيا: أن ابن المظفر سواء أكان للمظفر الحاجب، أم من أسرته، أم من مواليه، أم من غيرهم فليس هو المعني في الطوق:

أ ـ لأن اختفاءه، ووفاته في عهد الخليفة هشام المعتد بالله لا المعتمد كيا في الذخيرة يوم كان خليفة فعلياً بقرطبة. وكان خليفة اسبًا من ربيع الأول سنة ١١٨هـ. وكان خليفة فعلًا ودخل قرطبة في ١٢/٨/ ٢٢٨هـ. وأبو محمد ألف الطوق قبل ربيع الثاني سنة ٤١٨هـ(١).

ومحمد بن عامر مات قبل ذلك كما في الطوق.

ب ـ ذكر أبو محمد أن محمد بن عامر رحل إلى المشرق ولم يعد رحمه الله، وأبن المظفر هذا مات بالأندلس.

إذن من يكون ابن عامر هذا؟

٢ ـ وقد يكون عمد بن عبدالله بن يحيى بن أبي عامر.
قال الحميدي: من أهل الأدب والفضل، ومن أبناء الببت العامري أمراء الأندلس في دولة هشام المؤيد ذكره أبو محمد(٢). ولعل عمه عبد الملك بن يحيى المذكور بالجذوة(٢).

<sup>(</sup>١) انظر ما كتبناه عن هذا بمجلة العرب ج ٨س ٣ ص ٧١٣.

<sup>(</sup>٢) الجذوة ص ٢١

<sup>(</sup>٣) ألجنفوة ص ٣٧٣.

٣ ـ وقد يكون وهو الذي لا نرجح غيره الآن: محمد بن عبدالله بن
 المنصور بن أبي عامر.

أبوه قتله المنصور والله في ٣٨٠/٦/١٤.

قال أبو محمد عن عبدالله بن المنصور: تخلف ابنا اسمه محمد، فمات محمد وتخلف ابنا اسمه عبد الملك.

وما دام عبدالله خصمًا لأبيه المنصور، وما دام أحمد بن حزم وزيراً للمنصور فذلك مظنّة للخصومة بينها في صحبة السلطان.

ولكن أحمد لم يتول الوزارة إلا في سنة ٣٨١هـ، بعد قتل عبدالله فلعل أحمد كان جليساً وصاحباً للمنصور قبل أن يكون وزيراً له.

هذه القصة تدل على أن أبا محمد كان في مالقة قبل تأليفه لـطوق الحمامة.

## ٨٢ - قال أبو محمد:

ولقد كنت يوماً بالمرية قاعداً في دكان إسماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيلي(١)، وكان بصيراً بالفراسة عسناً لها، وكنا في لمة، فقال له مجاهد ابن الحصين القيسي: ما تقول في هذا؟ وأشار إلى رجل منتلذ عنا ناحية، اسمه حاتم ويكنى أبا البقاء، فنظر إليه ساعة يسيرة ثم قال: هو رجل

<sup>(1)</sup> كان ابن حزم يلابس يهود الأندلس، إما للسؤال أو للحدل أو لغير ذلك، ولهذا عندما نشب الحلاف بينه وبين ابن عمه أي المغيرة عيره هذا بأن أصبح بين شيعته وأنصاره رئيس مدارسهم وقال ابن حيان: ولهذا الشيخ أي عمد مع يهود عانس محفوظة وأخبار مكتوبة (انظر الدخيرة ١١/١: ١٦٣، ١٧٠ ومقدمتي على رسالة الرد على ابن النغريلة) .أهدد. إحسان.

وإسماعيل بن يونس الطبيب اليهودي ذكره ابن حزم في العصل 130 ووصقه بالأعور واستدل على أنه كان في أقواله ومناظرته ينصر مدهب تكافؤ الأدلة لاجتهاده في نصر هذه المقالة دون أن يصرح بذلك وأصاف أبو محمد قوله: وكان إسماعيل بن القراد (لعلها: القراء) الطبيب اليهودي يذهب إلى هذا القول يقيناً وقد ناظرنا عليه مصرحا به، وكان يقول إذا دعوناه إلى الإسلام وحسمنا شكوكه وبقضنا علله الابتقال في الأديان تلاعب أهي.

عاشق، فقال له: صدقت، فمن أين قلت هذا؟ قال: لبهت مفرط ظهر على وجهه فقط دون سائر حركاته فعلمت أنه عاشق وليس بمريب(١).

## ٨٣ ـ قال أبو محمد:

وذلك أني دخلت يوماً على أبي السري عمار بن زياد صاحبنا مولى المؤيد (٢) فوجدته مفكرا مهتها فسألته عها به، فتمنع ساعة ثم قال لي: أعجوبة ما سمعت قط. قلت: وما ذاك؟ قال: رأيت في نومي الليلة جارية فاستيقظت وقد ذهب قلبي فيها وهمت بها، وإني لفي أصعب حال من حبها. ولقد بقي أياما كثيرة تزيد على الشهر مغموما لا يهنئه شيء وجدا إلى أن عذلته وقلت له: من الخطأ العظيم أن تشغل نفسك بغير حقيقة، وتعلق وهمك بمعدوم لا يوجد، هل تعلم من هي؟ قال: لا والله، قلت: إنك لفيل (٣) الرأي مصاب البصيرة إذ تحب من لم تره قط، ولا خلق ولا هو في الدنيا، ولو عشقت صورة من صور الحمام (٤) لكنت عندي أعذر، فها زلت به حتى سلا وما كاد (٥).

# ٨٤ - قال أبو محمد:

وما رأيت قط هذه الصفة أشد تغلبا منها على أبي عامر محمد بن

<sup>(</sup>١) بمريض: قراءة برشيه، وهي وجه مقبول. د، إحسان، والنص في طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم ١٩٤/١ مع تحشيات المحقق.

<sup>(</sup>٢) يعني ـ في الأرجح ـ هشام بن الحكم المشصر أهـ. د. إحسان.

<sup>(</sup>٣) دجل فيل الرأي: أي ضعيف الرأي (اللسان؛ فيل) يقال مكسر العاء وسكون الباء وقد يقال: فيل وفيل وفال، وقد قرئت في معظم الطبعات. لقليل، وهو خطأ، وقرأ برشيه ولفائله وهي مقبولة وإن أبعدت عن رسم الكلمة، ولو قرئت لفليل بالفاء لكان دلك وجهاً حسناً، وعند الصيرف: لفيل، ولعلها خطأ مطبعي، أها، دراحسان

<sup>(</sup>٤) هذا بدل على أن حدران الحمامات في الأندلس كانت تزين بالصور كها كان الحال في بعض حمامات المشرق. العلم لفح الطيب ٣٤٨/٣. وهنالك حكايات عن فتنة لعض الأندلسيين بالتماثين، وفي ذلك دليل على شدة الإعجاب بالحمال العبي، وجاء في الموشي ص ٥٦: وبلغنا أن منهم من عشق صورة في حمام، وحيالاً في منام وكفا في حائط ومثالاً في ثوب. أهد درإحسان.

<sup>(</sup>٥) طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حرم ١١٥/١-١١٦ ج مع التحشيات

[أب] عامر رحمه الله، فلو وصف بعض ما علمته منه لما صدقته. وأهل هذا الطبع أسرع الخلق محبة، وأقلهم صبرا على المحبوب وعلى المكروه، وبالضد، وانقلابهم عن الود على قدر تسرعهم إليه، فلا تثق بملول ولا تشغل به نفسك، ولا تعنها(١) بالرجاء في وفائه فإن دفعت إلى محبته ضرورة فعده ابن ساعته، واستأنفه كل حين من أحيانه بحسب ما تراه من تلونه، وقابله بما يشاكله.

ولقد كان أبو عامر المحدث عنه يرى الجارية فلا يصبر عنها، ويحيق به من الاغتمام والهم ما يكاد أن يأتي عليه حتى يملكها، ولو حال دون ذلك شوك القتاد، فإذا أيقن بتصيرها إليه عادت المحبة نفارا، وذلك الأنس شرودا والقلق إليها قلقا منها، ونزاعه نحوها نزاعا عنها، فيبيعها بأوكس الأثمان. هذا كان دأبه حتى أتلف فيها ذكرنا من عشرات ألوف الدنانير عددا عظيها. وكَان رحمه الله مع هذا من أهل الأدب والحذق والذكاء والنبل والحلاوة والتوقد، مع الشرف العظيم والمنصب الفخم والجاه العريض وأما حسن وجهه وكمال صورته فشيء تقف الحدود عنه وتكل الأوهام عن وصف أقله ولا يتعاطى أحد وصفه. ولقد كانت الشوارع تخلو من السيارة ويتعمدون الخطور على باب داره في الشارع الآخذ من النهر الصغير على باب دارنا في الجانب الشرقى بقرطبة إلى الدرب المتصل بقصر الزاهرة، وفي هذا الدرب كانت داره رحمه الله ملاصقة لنا، لا لشيء إلاّ للنظر منه. ولقد مات من محبته جوار كن علقن أوهامهن به، ووفين(٢) له فخانهن مما أملنه منه، قصرن رهائن البلي وقتلتهن الوحدة. وأنا أعرف جاریة منهن کانت تسمی عفراء، عهدی بها لا تتستر بمحبته حیشها جنست، ولا تحف دموعها، وكانت قد تصيرت من داره إلى البركات الخيال صاحب الفتيان (٣).

<sup>(</sup>١) برشيه: تعللها د. إحسان.

<sup>(</sup>٢) برشيه: وربين، وفي سائر الطبعات: ورئين. د. إحسان

 <sup>(</sup>٣) يريد بروفسال أن يقرأ إلى أن البركات الحيالي صاحب البيان، دلك لأنه يرى أنه لم
 نكن هبالك خطة تسمى صاحب الفتيان ويكون اخيائي بسنة إلى حبال ذوح الحاجب عبد ــ

# التعليق على النص

\* أبو براقش طائر صغير يرى كالقنفذ. أعلى ريشه أغير وأوسطه أحمر وأسفله أسود فإذا هيج انتقش فتغير لونه ألوانا شتى. قاله الليث. وقال ابن خالويه: طائر يكون في العضاة وله ست قوائم ثلاث من جانب وثلاث من جانب، وهو ثقيل العجز تسمع له حفيفا اذا طار وهو يتلون ألوانا.

وقال الجوهري: يسمى الشرشور بلغة الحجاز، وأنشد للأسدي: كابي بسراقش كال (م) لسون لمونسه يتخيسل وفي رواية (كل يوم) تاج العروس مادة برقش ٢٨٣/٤. قال أبو عبد الرحمن: الرواية الأولى أظهر في المعنى.

#### ٨٥ - قال أبو محمد:

إنه كان بيني وبين رجل من الأشراف ود وكيد وخطاب كثير، وما تراءينا قط، ثم منح الله لي لقاءه، فها مرت إلا أيام قلائل حتى وقعت لنا منافرة عظيمة ووحشة شديدة متصلة إلى الآن فقلت في ذلك قطعة منها:

[من البسيط].

أبدلت أشخاصنا(١) كرها وفرط قلى كها الصحائف قد يبدلن بالنسخ

ووقع لي ضد هذا مع أبي عامر بن أبي عامر رحمة الله عليه، فإني كنت له على كراهة صحيحة وهو لي كذلك، ولم يرني ولا رأيته، وكان أصل ذلك تنقيلًا يحمل إليه عني وإلي عنه ويؤكده انحراف بين أبوينا لتنافسها فيها كانا فيه من صحبة السلطان ووجاهة الدنيا، ثم وفق الله

<sup>=</sup> الملك المطفر (انظر الأندلس: ٣٥٢ وترحمة عومس: ٣٠٠ الحاشية، ومكي ١٠٥٠). أهـ د. إحسان.

قبال أبو عبد الرحمن: هذا النص من طوق الجمامة ضمن رسائل ابن حزم ١٩٨/١ ـ ٢٠٠ ج مع التحشيات.

<sup>(</sup>١) أشخاصنا: قرأها برشيه إخلاصنا. د. إحسان

الاجتماع به فصار لي أود الناس وصرت له كذلك، إلى أن حال الموت بيننا، وفي ذلك أقول قطعة منها: [من المتقارب]:

أخ لي كسبسنيه اللقاء وأوجدني فيه علقا شريفا وقد كنت أكره منه الجوار في كنت أرغبه لي أليفا وكان البغيض فصار الحبيب وكان الثقيل فصار الخفيفا وقد كنت أدمن عنه الوجيف فصرت أديم إليه الوجيفا

وأما أبو شاكر عبد الواحد بن محمد القبري(١) فكان لي صديقا مدة على غير رؤية، ثم التقينا فتأكدت المودة واتصلت وتمادت إلى الأذ(٢).

## التعليق على النص

أبو شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب التجيبي القبري.
 قال الحميدي: يعرف بابن القبري فقيه محدث أديب خطيب شاعر نشأ بقرطبة وسمع الأصيلي وسكن شاطبة، وولي الأحكام بها.
 قال الحميدي: وقد لقيته هنالك.

ياً ليت شعري والأيام تجمعنا وناخذ البين مغلوباً فيصفعه في جنة الأرض أعني أرض قرطية فكل شيء بديع فيهي تجمعه أستودع الله أهليها فيانهم كالمسبك قعد مبلأ الدنيا نيصدوعيه كالمسبك عدد مبلأ الدنيا نيصدوعيه

<sup>(</sup>١) في الأصل: عبد الرحمن، وهو عبد الواحد بن عمد بن موهب بن محمد التجيبي أبو شاكر، يعرف بابن القبري، كان فقيها عدثاً حطيباً شاعراً، بشأ بقرطبة، ويبدر أبه تحول بعد الفتنة إلى شاطبة، وولي الأحكام والمظالم بها، وهنالك رآه الحميدي وهنالك توكدت الصئة بينه وبين ابن حزم (الحذوة: ٢٧١ والبغية رقم ٢١٠٧) وقد سكن أو شاكر ملنسية وتقلد الصلاة والحظة والأحكام بها، وكانت وفاته سنة ٤٥٦ عدينة شاطنة وبقل إلى بلسية فدفن فيها، وكان ربعة من الرجال نيس بالطوين ولا بالقصير وسيهًا جميلاً حسن المبئة والحلق، حسن السمت والهدى (الصلة. ٣٦٦ ـ ٣٦٣) وله شعر في رئاء قرصة منه توله (ترتيب المدارك ٤٤ ٨١٨):

ثم أورد شعرا له يرويه عنه أبو محمد.

وقال ابن بشكوال: سكن بلنسية وكتب إليه أبو محمد بن أبي زيد وأبو الحسن القابسي بإجازة روايتها وتواليفها.

قال أبو على الغساني: من أهل النبل والذكاء سرى متواضع وتقلد الصلاة والخطبة والأحكام بمدينة بلنسية وأخبرني أنه ولد يوم الخميس لعشر خلون من ذي القعدة سنة ٣٧٧ (؟) هـ.

وتوفي ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة ٤٥٦ بمدينة شاطبة وحمل إلى مدينة بلنسية فدفن بها.

قال ابن بشكوال: وقرأت بخط ابن مدير:

كان أبو شاكر ربعة من الرجال، ليس بالطويل، ولا بالقصير، وسيها جميلا، حسن الهيئة والخلق، حسن السمت والهدى.

وكان أشبه الناس بالسلف الصالح رضي الله عنهم وصلى عليه القاضي أبو المطرف بن جحاف.

قال أبو عبد الرحمن: ووالده محمد بن موهب جد أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي لأمه, تفقه على أبي محمد عبد الله بن أبي زيد بالقيروان، وأظهر شيئا من العقلية الكلامية، كالقول في نبوة النساء عما لا يعرفه العوام، فشنع بذلك عليه، وامتحن لأجل ذلك من قبل المنصور بن أبي عامر(١).

وقد نصر أبو محمد هذه المسألة \_ بكتابه الفصل قال:

هذا فصل لا نعلمه حدث التنازع العظيم فيه إلا عندنا بقرطبة، وفي زماننا. ا هـــ(°).

#### ٨٦ - قال أبو محمد:

ولعهدي بصديق لي داره المرية، فعت له حوائمج إلى شاطبة فقصدها، وكان نازلاً بها في منزلي مدة إقامته بها، وكان له بالمرية علاقة هي أكبر همه وأدهى غمه، وكان يؤمل تبتيته وفراغ أسبابه وأن يوشك (1) انظر جذور المفتس ص ٢٧١ - ٢٧٦ وص ٨٥ والصلة ٣٦٥-٣٦٦ و٢٠١/٢ و ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٢) النصل ٥/٨٧ ـ ٨٩.

الرجعة ويسرع الأوبة، فلم يكن إلا حين لطيف بعد احتلاله عندي حتى جيش الموفق أبو الجيش مجاهد صاحب الجزائر(۱) الجيوش وقرب العاكر ونابذ خيران صاحب المرية(۲) وعزم استئصاله، فانقطعت الطرق بسبب هذه الحرب وتحوميت السبل واحترس البحر بالأساطيل، فتضاعف كربه إذ لم يجد إلى الانصراف سبيلا ألبتة، وكاد يطفأ أسفا، وصار لا يأنس بغير الوحدة، لا يلجأ إلا إلى الزفير والوجوم، ولعمري لقد كان عمن لم أقدر قط فيه أن قلبه يذعن للود، ولا شراسة طبعه تجيب إلى الهوى.

وأذكر أني دخلت قرطبة بعد رحيلي عنها ثم خرجت منصرفا عنها فضمني الطريق مع رجل من الكتاب قد رحل لأمر مهم وتخلف سكن له(٣) فكان يرتمض لذلك(٤).

# التعليق على النص

- هذه الحرب بين مجاهد وخيران كانت في ربيع الثاني سنة ١٧٤ هـ وهذا
   يعني أن أبا محمد في شاطبة في هذا التاريخ.
- پرى الدكتور عبد الكريم خليفة (\*) أن حاكم شاطبة يومها مبارك الصقلبي.
  - قال أبو عبد الرحمن: توقي مبارك في عام ٤٠٨ هـ .

<sup>(</sup>۱) استولى أبو الجيش عجاهد العامري على دانية والجزائر من سنة ٤٠٠ ـ ٤٣٦، انظر أخباره في البيان المغرب ٣: ١٥٥ وتاريخ امن خلدون ٤: ١٦٤ وأعمال الأعلام: ٢٥٠ والمغرب ٢: ٤٠١ وللمستشرقة الإيطالية كليليا سارنالي دراسة عنه (القاهرة: ١٩٦١)، والجزائر هي (ميورقة ومنرقة ويابسة). د. إحسان

<sup>(</sup>٢) كان خيران أيضاً من موالي العامريين الدين استقلوا لذى انهيار الدولة الأموية وكان مركزه المرية، إلا أنه قام بدعوة المرتضى الأموي، ثم تخلص منه وتوفي سنة ٤١٨ (١٩٤١)، انظر أعمال الأعلام: ٢٤٣ والهيان المغرب والدخيرة (القسم الأول) والمغرب ٢.٣٠ هذا وقد تحت المتابذة بن خيران ومجاهد العامريين سنة ٤١٧، د. إحسان.

<sup>(</sup>٣) برشيه: وخلف سكنا. د. إحسان.

<sup>(</sup>٤) طوق الحمامة ضمن وسائل ابن حزم ٢١٦/١ ـ ٢١٧ج مع التحشيات.

<sup>(</sup>٥) ابن حزم الأندليني ص ٥٩.

وإنما حاكمها عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر وقد كان رحمه الله رحمة الأصدقائه وأسرته يؤويهم. وأبو محمد بن حزام أبن وزير الدولة العامرية.

\* لا بد أن أبا محمد ألف طوق الحمامة بعد ربيع الثاني سنة ٤١٧ هـ .

٨٧ ـ قال الحميدي في ترجمة عبد الله بن مغيث:

حدثني أبو محمد علي بن أحمد قال:

حدثني أبو الوليد يونس بن عبد الله القاضي قال:

لما أراد الحكم المستنصر غزو الروم سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة تقدم إلى والدي بالكون في صحبته، فاعتذر بضعف في جسمه.

فقال المستنصر لأحمد بن نصر:

قل له: إن ضمن لي أن يؤلف في أشعار خلفائنا بالمشرق والأندلس مثل كتاب الصولي في أشعار خلفاء بني العباس أعفيته من الغزاة.

فخرج أحمد بن نصر إليه بذلك.

فقال: أنا أفعل ذلك لأمير المؤمنين إن شاء الله.

قال: فقال المستنصر:

إن شاء أن يكون تأليفه له في منزله فذلك إليه وإن شاء في دار الملك المطلة على النهر فذلك له.

قال: فسأل أبي أن يكون ذلك في دار الملك.

وقال: أنا رجل مورود في منـزئي، وانفرادي في دار الملك لهـذه الخدمة، أقطع لكل شغل.

فأجيب إلى ذلك.

وكمل الكتاب في مجلد صالح.

وخرج به أحمد بن نصر إلى الحكم المستنصر فلقيه بالمجلد بطليطلة فسر الحكم به.

قال أبو الوليد بن الصفار:

وفي تلك السنة مات أبي يعني سنة اثنتين وخمسين.

وأنشدن له أبو محمد على بن أحمد:

فلم يبق من لحم عليه ولا عظم ولا لمسوا شيئا يـدل عـلى جسم

أتموا حسبة إن قيمل جد نحوله فعادوا قميصا في فراش فلم يروا طواه الهوى في ثوب سقم من الضني فليس بمحسوس بعين ولا وهم(١)

# التعليق على النص

 قال أبو عبد الرحمن: هذا الخبر رواه الضبى عن نجبة عن شريح. قال أبو عبد الرحمن: شيخ ابن حزم هنا هو أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد الله الأنصاري يعرف بابن الصقار.

ويقال: إن ولاء أجداده لبني أمية.

قال الحميدي: من أعيان أهل العلم وكان زاهداً فاضلا يميل إلى التحقيق في التصوف.

وقال ابن بشكوال: تفقه مع قاضي الجماعة أبي بكر بن زرب وجمع

استقضى في أول أمره ببطليوس وأعمالها، ثم صرف عنها وولي الخطبة بجامع الزهراء مضافة إلى خطته في الشورى ثم ولي خطة الرد مكان ابن ذكوان بعهد العامرية، والخطبة بجامع الزاهرة.

ثم ولي أحكام القضاء، والصلاة، والخطبة بالمسجد الجامع بقرطبة مع الوزارة ثم صرف عن ذلك كله، ولزم بيته إلى أن قلده المعتد بالله هشام بن محمد المرواني قضاء الجماعة بقرطبة والصلاة والخطبة بأهلها في ذي الحجة سنة تسع عشرة وأربع مئة، وبقي قاضيا إلى أن مات رحمه اللم

<sup>(</sup>۱) الجدوة ص ۲۵۲ ـ ۲۵۲ ح و ص ۲۳۵ ـ ۲۲۲ق والنعبة ص ۳۳۳ و ص ۳۱۹ ـ ۳۲۰ق.

قال صاحبه أبو عمر بن مهدي رحمه الله وقرأته بخطه:

كان نفعه الله من أهل الحديث والفقه، كثير الرواية، وافر الحظ من علم اللغة والعربية، قائلا للشعر النفيس في معاني الزهد، وما شابهه بليغا في خطبه، كثير الخشوع فيها لا يتمالك من سمعه من البكاء مع الخير والفضل والزهد في الدنيا والرضى منها باليسير.

ما رأيت في من لقيت من شيوخي من يضاهيه في جميع أحواله.

كنت إذا ذَاكرته شيئا من أمور الآخرة أرى وجهه يصفّر، ويدافع البكاء ما استطاع وربما غلبه فلا يقدر أن يمسكه.

وكان الدمع قد أثر في عينيه، وغيرها لكثرة بكائه.

وكان النور باديا على وجهه.

وكان قد صحب الصالحين، ولقيهم من حداثته.

ما رأيت أحفظ منه: لأخبارهم، وحكاياتهم(١) أهـ.

#### وقال ابن حیان:

إن هشاما المعتد ولاه بعد ابن الحصار فلم يقبل إلا بعد الجهد من الكبراء.

ولم يزل قاضيا إلى أن هلك ليلة الجمعة لثلاث بقبن من رجب سنة تسع وعشرين وأربع مئة.

وصار خاتمة القضاة بقرطبة، وأخر الخطباء المعدودين فيها، وآخر المحدثين لا ينازع في هذه المراتب على ما أخل به من تمام الخصال التي اجتمعت لمن قبله. وهلك وهو لم يحج(٢).

وقال ابن حيان أيضا إنه لم يقبل تولية هشام المعتد الله إلا بعد الجهد من الكبراء.

وكان أولا يتولى بني أمية فلها انقرضت دولتهم انتمى في الأمصار، ولم يكن بالبارع في الفقه.

<sup>(</sup>١) الصلة ٢/٢٤٦ ٧٤٢.

<sup>(</sup>٢) المغرب ١٥٩/١.

وكان يقال: إن مات يونس ولم يل قضاء الجماعة بقرطبة مات شهيدا.

ودفن بمقبرة ابن عباس، وشهده خلق عظيم.

وكان وقت دفنه غيث وابل رحمه الله ومولده لليلتين خلتا من ذي القعدة من سنة ٣٣٨ هـ.

قال أبو عبد الرحمن: من مؤلفاته:

١ ـ كتاب فضائل المنقطعين إلى الله عز وجل.

٢ ـ وكتاب فضائل المتهجدين.

٣ ـ وكتاب التسبيب والتقريب أو التقريب والتسيير والاختصاص. فيه خلاف كثير حول تسميته.

٤ \_ وكتاب الابتهاج بمحبة الله عز وجل.

ه \_ وكتاب التسلى عن الدنيا بتأميل خير الآخرة.

٦ ـ وكتاب المستصرخين بالله تعالى عند نزول البلاء.

قال ابن بشكوال عن هذه الكتب:

إنها في معاني الزهد وضروبه.

٧ ـ وفضائل سير الزهد.

٨ ـ والمراقب والمحاضر.

٩ \_ فهرسته (وقد حدث بها ابن حزم).

١٠ ـ الموعب في شرح الموطأ وقد نقل عنه ابن حجر في فتح الباري.

١١ ـ نضائل الأنصار.

١٢ ـ تكملة كتاب العباد.

١٣ - كتاب العباد.

١٤ - طب القلوب الشافي من ألم الذنوب.

١٥ \_ المواقف .

١٦ ـ أنس الوحيد.

١٧ ــ الموجز الكافي.

١٨ ـ دعاء الصالحين.

١٩ .. المعمرين. ١٠

۲۰ \_ الحكايات .

٢١ - المستبصرين.

وصف عياض مؤلفاته بالمليحة المفيدة(١).

### ٨٨ ـ قال الحميدي عن عبود:

أخبرني أبو محمد علي بن أحمد:

إن أبا العاصي المورودي كان يقرأ على عبود شيئا من الأدب مع جماعة ففاته مجلس من المجالس فكتب إليه راغبا في أن يعيد له ما فاته فأجابه:

لا تأسفن أبا العاصي لفائتة فكل ما ليس من رزق الفتى فاتا كم من فتى وصل الأسفار مجتهدا من أرض دارين حتى حل أغمانا لم يسعف الرزق بالأقدار بغيته ولو أقام أناه الرزق ميقانا مولاك يكفيك فالزم باب رغبته فقد كفى الناس أحياء وأموانا من يعتمد غيره يرجع بمحرمة كالمبتغي بالفلا الصحراء أحوانا(٢)

قال أبو عبد الرحمن عبود: عبود هذا منتجع للملوك أثير عندهم كان في أيام الحكم المستنصر كما قال الحميدي، ومن الراجح أن هذا النص من كتاب أوقات الأمراء.

## ٨٩ ـ قال الحميدي عن أبي خالد بن التراس:

ذكره أبو محمد علي بن أحمد، وأنشدني قال: أنشدني أبو خالد التراس لنفسه: قد مسني الماء اللذي مسهم حسبي بدار من ميلهم حسبي

<sup>(</sup>۱) تسريحته في كسل من. الحشوة ص ٣٦٧ و ص ٢٤٨ عن يسونس السرادي والصلة 1: ٣٦١-٣٦٦ و ٣٦٠ والبغية ص ٤٩٨ والمغرب ١٥٩/١ والنبياج ص ٣٦٠-٣٦١ وكشف البظنون ١٩٥/١ والبغية على ١٧٠٧- والمضاح المكون ٢٨٥/١ وحدية العارضين ٢٨٧/٢ وابن خير ص ٢٨٧ وترتيب المدارك ٢٤١-٧٣٩/٤

وله شرجة في سير النبلاء ومطمع الأنفس ومرأة الجنان. والأعلام للردكيل 1780-189 وشدرات الذهب ومعجم المصفين ٣٤٨/١٣ -٣٤٩ والنحوم النزاهرة والمرقة العليا ص ٩٥-٩٦ والإكمال لابن ماكولا والمعجم في أصحاب الصدفي ص

<sup>(</sup>٢) الحَذُوة ص ٢٦٧ج و ص ٢٤٩ق والنفية ص ٣٥٣ج و ص ٣٤٠ق.

• ٩ - قال الحميدي في كلامه عن ابن العريف: أخبرن أبو محمد علي بن أحمد قال: أخبرني أبو خالد التراس:

ان المنصور أبا عامر محمد بن أبي عامر صاحب الأندلس جييء إليه بوردة في مجلس من مجالس أنسه. أول ظهور الورد فقال في الوقت أبو العلاء صاعد بن الحسن اللغوى وكان حاضرا يخاطبه فيها:

أتنسك أبسا عسامسر وردة يجماكي لك المسلك أنفاسهما كعنذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها رأسها

فاستحسن المنصور ما جاء به، وتابعه الحاضرون فحسده أبو القاسم ابن العريف وكان عمن حضر المجلس فقال:

هي لعباس بن الأحنف، فناكره صاعد، فقام ابن العريف إلى منزله ووضع أبياتا وأثبتها في دفتر ، وأتي بها قبل افتراق المجلس وهي :

فَالْفَيتُهَا وَهِي فِي خَلَارِهِمَا وَقَلَدُ صَلَّاعِ السَّكِرِ أَلَّامِهَا فقالت: أسرت على هجعة؟ فقلت: بلى فرمت كاسها ومدت إلى وردة كفها يجاكى لك المبك أنفاسها فغطت بأكمامها راسها (م) في ابنة عمك عباسها ومسا خنت نباسي ولا نساسهما

عشوت إلى قصر عباسة وقد جدَّل النوم حراسها كعنذراء أبصيرها ميصير وقسالت: خف الله لا تفضحن فوليت عنها على غفلة

قال: فخجل صاعد وحلف، فلم يقبل وافترق المجلس على أنه سرقها(٢).

<sup>(</sup>١) الجَذُوةِ ص ٢٩٦ج و ص ٢٧٢ق والبغية ص ٢٥٣ج و ص ١٠٥ق وأبو خالد هو هاشم ابن محمد بن هاشم بن التراس قرطبي توفي في صدر ربيع الأول سنة ٢٣٠هـ الصلة ٢ /٦٢٢ وهو من الأدباء.

<sup>(</sup>٢) الجَدْوة ص ١٩٤ ــ ١٩٩ج وص ١٨٢ ـ ١٨٣ق والبغية ص ٢٦٨ ــ ٢٦٩ج وص ٢٥٢ق ولعل هذا الخبر من كتاب ابن حزم عن الشعراء الوافدين على المنصور.

٩١ ـ قال الحميدي عن ابن جهور أنشدني له أبو محمد علي بن أحمد:

إن كانت الأبدان نائية فنفوس أهل النظرف تاتلف يا رب مفترقين قد جمعت قلبيها الأقلام والصحف(١)

٩٣ ـ قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن محمد بن أبي الحسين (٢):
أخبرني أبو محمد على بن أحمد قال أخبرني أبو الحسن على بن محمد
بن أبي الحسين قال:

وجدت بخط أبي قال:

أمرنا الحكم المستنصر بالله رحمه الله عقابلة كتاب العين للخليل بن احد مع أبي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي في دار الملك التي بقصر قرطبة.

وأحضر من الكتاب نسخا كثيرة في جملتها نسخة القاضي منذر بن سعيد التي رواها بمصر عن ابن ولاد فمر لنا صور من الكتاب بالمقابلة فدخل علينا الحكم في بعض الأيام، فسألنا عن النسخ؟.

قلنا نحن: أما نسخة القاضي التي كتبها بخطه فهي أشد النسخ تصحيفا وخطأ وتبديلا,

فسألنا عما نذكره من ذلك؟.

فأنشدناه أبياتا مكسورة، وأسمعناه ألفاظا مصحفة ولغات مبدلة، فعجب من ذلك، وسأل أبا علي، فقال له نحو ذلك.

واتصل المجلس بالقاضي فكتب إلى الحكم المستنصر رقعة وفيها:

 <sup>(</sup>١) الحدوة ص ٢٨٢ج و ص ٢٦٣ق والبغية ص ٢٧٦ج و ص ٢٦٤ق وتذكرة الحميدي ورقة
 ٢٨٧/ب ضمن مجموع سط ابن حجر كما ورد الخبر في جرء القاضي الجلابي ورقة
 1/٤٩٥ من المجموع الأنف الذكر

<sup>(</sup>٢) نرجته في الصلة ٣٩٣/٣ والديل والتكملة من ٥ق ١ ص ٣١٦\_٣١٦ ومقدمة الدكتور إدار عباس لكتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ص ١٣\_١٣.

جزى الله الخليل الخير عنا وما خطا الخليل سوى المغيلي فصار القوم زريسة كل زار

بأفضل ما جزى فهو المجازي وعضر وطين في ربض العراز وسخريا وهرزأة كل هاز

> فلما دخلنا على المستنصر قال لنا: أما القاضي فقد هجاكم!.

وناولنا الرقعة بخط القاضي وكانت تحت شيء بين يديه، فقرأناها وقلنا:

يا مولانا نجل مجلسك الكريم عن انتقاص أحد فيه لا سيها مثل القاضي في سنه ومنصبه وإن أحب مولانا أن يقف على حقيقة ما أدركناه فليحضره، وليحضر الأستاذ أبا على.

ثم نتكلم على كل كلمة أدركناها عليه.

فقال: قد ابتدأكها والبادىء أظلم وليس على من انتصر لوم. قال أبي: فمددت يدي إلى الدواة، وكتبت بين يديه:

هلم فقد دعسوت إلى البراز ولا تمش الضراء فقد أثرت وأصحر للقاء تكن صريعا رويت عن الخليل الوهم جهرا دعسوت له بخير ثم أنحت تهدمها وتجعل ما علاها جرى الله الإمام العدل عنا به وريت زناد العلم قدما وجل عن كتاب العين دجنا بأستاذ اللغات أي علي بهم صحح الكتاب وصيروه

وقد ناجزت قرنا ذا نجاز أسود الغاب تخطر باحتفاز لماضي الحد مصقول جراز لجهل بالكلام وبالمجاز بداك عمل مفاخره العزاز أسافلها تجزبك الجوازي أسافلها تجزبك الجوازي جزاء الخير فهو له عازي وشرف طالبيه باعتزاز وإظلاما بنور ذي امتياز وأحداث بناحية الطراز من التصحيف في ظل احتراز

[قال الحميدي]: أسقطنا نحن منها أبياتا تجاوز لحد فيها.

قال [أي محمد بن أبي الحسين]:

ثم أنشدتها المستنصر بالله فضحك وقال:

قـد انتصرت وزدت وأمر بها فختمت.

ثم وجه بها إلى القاضي فلم يسمع له بعد ذلك كلمة(١).

#### ٩٣ - قال الحميدي عن أبن حبيب:

أنشدني أبو محمد على بن أحمد لعبد الملك بن حبيب:

صلاح أمري واللذي أبتغي سهل على البرحمن في قلدرت

ألف من الحمر وأقلل بها المعالم أوفي على بعيت زريباب قبد يأخذها دفعة وصنعتي أشسرف من صنعته(٢)

٩٤ - قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن ابن عبد ربه:

وحدثني أبو محمد على بن أحمد قال:

حدثني بعض أصحابنا عن أبي عمر بن عفيف (٣):

ان سعيد بن القزاز أخبره:

أن ابن عبد ربه قال هذه الأبيات \_ قبل موته بأحد عشر يوما \_ وهو

آخر شعر قاله وفيه بيان مبلغ سنه:

طبويت زماني بسرهة وطبوان وصرفان لايام معتبوران وعشر أتت من بعدها سنتان ودونكما منى الندي تريان

كالتي لما ي عادل كالمان بليت وأبلتني الليالي وكرها ومسالى لا أبيلى لسبعسين حجمة فلا تسألاني عن تباريح علتي

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٥١ ـ ٣٣ــ ٢٣ج و ص ٤٧ ـ ٤٩ق وأضرب صاحب البعية عن هذا الحسر في ترحمته لابن أبي الحسين وأورد الدكتور إحسان عباس هذا النص محفقاً في رسالـ إس حرم 7777-3777

<sup>(</sup>۲) الجذرة ص ۲۸۶ح و ص۲٦٥ق والبغية ص ۳۲۸ج و ص ٣٦٦ق

<sup>(</sup>٣) هو أحد بن عمد ترجته في الصلة ٢/١٤\_١٤.

وإني بحمد الله راج لفضله ولست أبالي عن تباريح علتي هما ما هما في كل حال تلم بي

ولي من ضمان الله خير ضمان إذا كسان عقبلي باقيا ولساني فذا صارمي فيها وذاك سناني(١)

٩٥ ـ قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن ابن عبد ربه:

أخبرني أبو محمد قال: أخبرني بعض الشيوخ:

أن أبا عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه وقف تحت روشن لبعض الرؤساء وقد سمع غناء حسنا فرش بماء ولم يعرف من هو؟ فمال إلى مسجد قريب من المكان واستدعى بعض ألواح الصبيان فكتب:

يا من يضن بصوت الطائر الغرد لو أن أسماع أهل الأرض قاطبة فلا تضن على سمعيي تقلده لو كان زرياب حيا ثم أسمعه أما النبيذ فإن لست أشربسه

ما كنت أحسب هذا البخل في أحد أصغت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد صوتا يجول مجال الروح في الجسد لذاب من حسد أو مات من كمد ولست آتيك إلا كسرتي بيدي

وزرياب عندهم كان يجري مجرى الموصلي في الغناء.

وله طرائق أخذت عنه وأصوات استفيدت منه وألفت الكتب بها.

وعلا عند الملوك هنالك بصناعته وإحسانه فيها علوا مفرطا وشهر شهرة ضرب بها المثل في ذلك (٢٠).

<sup>(</sup>۱) الجِذُوة ص ۱۰۳ ـ ۱۰۶ج و ص ۹۳ق والبغية ص ۱۵۰ ـ ۱۵۱ج و ص ۱۳۹ ـ ۱۶۰ق. (۲) الجِذُوة ص ۱۰۲ج و ص ۱۹ق والبغية ص ۱۶۹ج و ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸ق وأورد الحميدي هذا الخبر في تذكرته ورقة ۲۸۷/أ صمن مجموع سبط ابن حجر قال: وقف في صباه يوماً تحت روشن بعض الرؤساء وقد سمع جارية محسنة تغني ثم ساق الخبر إلى آخر الأبيات.

#### ٩٦ - قال الحميدي:

وأخبرني أبو محمد على بن الوزير أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم: أنه سمع أبا العلاء صاعد بن الحسن ينشد هذه القصيدة [يعني قصيدة له باثية] بين يدي المظفر في يوم عيد الفطر سنة ست وتسعين وثلاث مئة.

قال أبو محمد:

وهو أول يوم وصلت فيه إلى حضرة المظفر ولما رآني أبو العلاء استحسنها، وأصغى إليها كتبها لي بخطه، وأنفذها إلي<sup>(1)</sup>.

٩٧ ـ قال الحميدي عن التغلبي: ذكره أبو محمد علي بن أحمد.

ولم أجد له عندي الآن إلا حكاية أخبرنا بها أبو محمد علي بن أحمد قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله التغلبي قال:

بينا أنا ماش في شارع من شوارع الكرخ ببغداد فإذا بسقاء في يده كأس بلور مفتوح منقوش في غاية الحسن وفيه ماء، وقد أخذ وردة في ابتداء زمان الورد، فرماها في ذلك الماء، فكان الماء يتموج فتلوح حمرة الورد مع بياض البلور فرأيت منظرا أنيقا فوقفت أنظر.

قال: فقال لي:

ماذا تنظر أيا مغربي؟

فقلت: حسن هذه الوردة في هذا الإناء.

قال: فقال لي:

لا تعجب من حسن ذلك، ولكن اعجب من حسن قولي فيها حيث أقول:

للورد عندي على الأنه الأجلل على كل المنواويس جند وهو الأمير الأجلل (\*)

 <sup>(</sup>١) الجذوة ص ٢٤١ج و ص ٢٢٤ق وأورد الصبي الخبر عن غير واحد عن شريح عن أبي
 عمد. البغية ص ٣٢٠ ـ ٣٢١ج و ص ٣٠٠ق.

<sup>(</sup>٢) الجذوة ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦ في وص ٢٥٧ في والبغية ص ٣٦٦ ـ ٣٦٧ و ص ٣٥٤ ق

## ٩٨ - قال الحميدي عن أبي الأصبغ:

أنشدني أبو محمد علي بن أحمد قال: أنشدني خلف بن مروان الأنصاري قال:

ولد لأبي الأصبغ عبد العزيز بن الناصر ابن فعاش إلى أن دخل الكتاب وظهرت منه نجابة فأول لوح كتبه بعث به إلى أخيه المستنصر بالله وكتب إليه بهذه الأبيات، وهي من شعره:

هاك يا مولاي خطا مطه في اللوح مطا ابن سبع في سنيه لم يطق للوح ضبطا لم يقل لفظا وخطا لم يقل الفظا وخطا دمت يا مولاي حتى يولد ابن ابنك سبطا(١)

# ٩٩ . قال الحميدي عن ابن أبي الفهد:

أخبرني أبو محمد علي بن أحمد قال: أخبرني أبو عامر أحمد بن عبد الملك الشهيدي:

أنه عمل بحضرته أربعين بيتاً على البديهة إلى عبادة ليس فيها حرف يعجم أولها:

حلمك ما حد حده أحد

فياح بسري زفرة وعويل هوى بين أحناء الضلوع يجول كواكب عزم ما لهن أفول ويرنو إليها الدهر وهو كليل(٢) وذكر من شعره أبياتا منها: أباح فؤادي لسوعة وغليل وبين ما أخفيه دمع يحيله وليل همومي أطلعت فيه همتي تلاحظها الأبام وهي حسيرة

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٢٨٩ج وص ٢٧٠ق والبغية ص ٣٨٥ج وص ٣٧٢ق.

<sup>(</sup>٢) الجذوة ص ٢٧٨ ج وص ٢٥٩ق والبغية ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠ و ص ٢٥٧ق.

# التعليق على النص

ابن شهيد هو أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى بن شهيد الأشجعي
 ولد سنة ٣٨٧ وتوفي سنة ٢٦١ هـ .

ونقل الحميدي ثناء ابن حزم عليه وتأريخه لحياته(١).

١٠٠ ـ قال الحميدي عن عبد الرحمن بن أحمد بن مثني:

ذكره أبو محمد علي بن أحمد وأنشدني قال: أنشدني ابن مثنى:

يــلاحظني بلحظ بــابــلي ويفعــل بي فعـال الســامـري ويفرط في الصدود وفي التجني كإفراط الـروافض في عـلي(٢)

### ١٠١ - قال الحميدي في ترجمة ابن الجحاف:

ذكره أبو محمد علي بن أحمد، وروى عنه الحديث، وقال: هو أفضل قاض رأيته دينا وعقلا وتصاونا مع حظه الوافر من العلم(٣).

قال أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عبد الرحمن بن حجاف توفي قاضيا ببلنسية عام ٤١٧ هـ أو ٤١٨.

قال أبو محمد: نا القاضي عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري ببلنسية (٥).

#### ١٠٢ ـ قال أبو محمد:

وأما خبر صاحبنا أبي عبد الله محمد بن يحيى [بن محمد] بن الحسين

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ١٣٤ ـ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) الجذوة ص ٧٧٠ج وص ٢٥٢ق والبغية ص ٣٦٠ج وص ٣٤٧ق.

<sup>(</sup>٣) الجذوة ص ٢٦٢ج و ص ٢٤٤ق والبغية ص ٢٤٦ج و ص ٣٣٣ق.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الصلة ١٥٥/١ ـ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) الحل ١١/٧٢١.

التميمي، المعروف بابن الطبني<sup>(۱)</sup> فإنه كان رحمه الله كأنه قد خلق الحسن على مثاله أو خلق من نفس كل من رآه، لم أشهد له مثلا حسنا وجمالا وضلقا وعفة وتصاونا وأدبا وفها وحلها ووفاء وسؤددا وطهارة وكرما ودماثة وحلاوة ولباقة وصبرا وإغضاء وعقلا ومروءة ودينا ودراية وحفظا للقرآن والحديث والنحو واللغة، و [كان] شاعرا مفلقا حسن الخط وبليغا مفننا مع حظ صالح من الكلام والجدل، وكان من غلمان أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي أستاذي في هذا الشأن، وكان بينه وبين أبيه اثنا عشر عاما في السن، وكنت أنا وهو متقاربين في الأسنان، وكنا أليفين لا نفترق، وخدنين لا يجري الماء بيننا إلا صفاء، إلى أن ألقت الفتنة برانها وأرخت عزائيها، ووقع انتهاب جند البربر منازلنا في الجانب الغربي بقرطبة ونزولهم فيها، وكان مسكن أبي عبد الله في الجانب الشرقي ببلاط مغيث وتقلبت بي الأمور إلى الخروج عن قرطبة وسكني مدينة المربة، فكنا نتهادى النظم والنثر كثيرا، وآخر ما خاطبني به رسالة في درجها هذه نتهادى النظم والنثر كثيرا، وآخر ما خاطبني به رسالة في درجها هذه الأبيات (۲): [من الحقيف].

ليت شعري عن حبل ودك هل (م) وأراني أرى محياك يوما فلو ان الديار ينهضها الشوق ولو ان القلوب تستطيع سيرا كن كما شئت لي فإني محب لك عندي وإن تناسبت عهد

يمسي جديدا لدي غير رثيث وأناجيك في بالاط مغيث (م) أتاك البلاط كالمستغيث (٣) سار قلبي إليك سير الحثيث ليس لي غير ذكركم من حديث في صميم الفؤاد غير نكيث

<sup>(</sup>١) بنو الطبني أصلهم من منطقة الزاب في المغرب (الجزائر حالياً)، أول من بنى بيت شرفهم بالأندلس أبو مضر زيادة الله بن على الطبني إذ كان نديم محمد بن أبي عامر، وقد ترجم ابن بسام لعدد منهم (انظر ١/١: ٥٣٥ - ٤٤٥) وهناك فرع آخر من الطبنين وهم: محمد ابن حسين الطبني وعقبه (الصلة: ٥٦١ والجذوة: ٤٧) وقد كان لمحمد ابن هو يحيى، فأعقب يحيى ثلاثة من الأولاد وهم: أبو بكر إبراهيم (الجذوة: ١٤٩) وأبو عبد الله محمد وهو هذا الذي كان صديقاً لابن حزم (الجذوة: ٩٣) وأبو عمر القاسم وكان أيضاً أديباً شاعراً (الجذوة: ٣١٣ وسيذكره ابن حزم في ما يل: ٣٦٣). اهد. د. إحسان.

<sup>(</sup>٢) أورد الحميدي هذه الأبيات في الجذوة: ٩٢ (وأنظر البغبة رقم: ٣٩٦). د. إحسان.

<sup>(</sup>٣) وقع هذا البيت بعد الذي يليه في الجذوة. د. إحسان.

فكنا على ذلك إلى أن انقطعت دولة بني مروان وقتل سليمان الظافر أمير المؤمنين وظهرت دولة الطالبية (١) وبويع على بن حمود الحسني المسمى بالناصر (٦) بالخلافة، وتغلب على قرطبة وتملكها واستمد في قتاله إياها بجيوش المتغلبين والثوار في أقطار الأندلس.

وفي أثر ذلك نكبني خيران صاحب المرية، إذ نقل إليه من لم يتق الله عز وجل من الباغين، (وقد انتقم الله منهم) عني وعن محمد بن إسحاق صاحبي آنا نسعى في القيام بدعوة الدولة الأموية، فاعتقلنا عند نفسه أشهرا ثم أخرجنا على جهة التغريب فصرنا إلى حصن القصر المنفس ولقينا صاحبه أبو القاسم عبد الله بن هذيل التجيبي، المعروف بابن المقفل، فأقمنا عنده شهورا في خبر دار إقامة، وبين خير أهل وجيزان، وعند أجل الناس همة وأكملهم معروفا وأتمهم سيادة. ثم ركبنا البحر قاصدين بلنسية عند ظهور أمير المؤمنين المرتضى عبد الرحمن بن محمد، وساكناه بها، فوجدت ببلنسية أبا شاكر عبد الواحد بن موهب القبري (٤) صديقنا، فنعى إلى أبا عبد الله بن الطبني وأخبرني بموته رحمه الله، شم أخبرني بعد ذلك بمديدة القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله المرادي (٥) أخبرني بعد ذلك بمديدة القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله الأزدي المعروف أبين الفرضي (٢) حدثها وكان والد المصعب بن عبد الله الأزدي المعروف بابن الفرضي (٢) حدثها وكان والد المصعب هذا قاضي بلنسية أيام أمير المؤمنين المهدي (٧) وكان المصعب لنا صديقا وأخا وأليفا أيام طلبنا الحديث

<sup>(</sup>١) دولة الطالبية يعني دولة بني حمود لأنهم ينتسبون إلى على بن أبي طالب د. إحسان.

<sup>(</sup>٢) انظر أخبار علي بن حمود (قتل سنة ٤٠٨) في الجذوة: ٢١ وأعمال الأعلام: ١٢٨ والبيان المغرب ٢: ١١٩. د. إحسان.

 <sup>(</sup>٣) حصن القصر يقع إلى الجنوب الغربي من اشبيلية (ترجمة الروض: ٧٣ التعليق: ١)
 د. إحسان.

<sup>(1)</sup> القبري نسبة إلى مدينة قبرة بالأندلس، وقد قرّ التعريف به ص: ١١٠ د. إحسان.

<sup>(</sup>٥) هو ابن الصفار، وقد مرّ التعريف به ص: ٢١٤. د. إحسان.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر المصعب بن عبد الله بن محمد الأزدي (ولد القاضي أبي الوليد المعروف بابن الفرضي مؤلف تاريخ العلماء والرواة بالأندلس) وصفه الحميدي بأنه محدث أخباري شاعر ولي الحكم بالجزيرة (الجذوة: ٣٣٠ والبنية رقم ١٣٧٦ والصلة: ٥٩٣) د. إحسان.

<sup>(</sup>٧) قام محمد بن هشام الملقب بالمهدي على هشام المؤيد في جمادى الأخرة سنة ٣٩٩، فإذا =

على والده وسائر شيوخ المحدثين بقرطبة قالا: قال لنا المصعب: سألت أبا عبد الله بن الطبني عن سبب علته، وهو قد نحل وخفيت محاسن وجهه بالضنى فلم يبق إلا عين جوهرها المخبر عن صفاتها السالفة، وصار يكاد أن يطيره النفس، وقرب من الانحناء، والشجا باد على وجهه، ونحن منفردان. فقال لي: نعم، أخبرك أني كنت في باب داري بغدير ابن الشماس<sup>(1)</sup> في حين دخول علي بن حمود قرطبة (<sup>7)</sup>، والجيوش واردة عليها من الجهات تتسارب، فرأيت في جملتهم فتى لم أقدر أن للحسن صورة قائمة حتى رأيته، فغلب على عقلي وهام به لبي، فسألت عنه فقيل لي: هذا فلان ابن فلان، من سكان جهة كذا، ناحية قاصية عن قرطبة بعيدة المأخذ، فيئست من رؤيته بعد ذلك. ولعمري با أبا بكر لا فارقني حبه أو يوردني رمسى، فكان ذلك.

وأنا أعرف ذلك الفتى وأدريه، وقد رأيته لكني أضربت عن اسمه لأنه قد مات، والتقى كلاهما عند الله عز وجل، عفا الله عن الجميع. هذا على أن عبد الله، أكرم الله نزله، نمى لم يكن له وله قط، ولا فارق الطريقة المثلى، ولا وطىء حراما قط، ولا قارف منكرا، ولا أى منهيا عنه يخل بدينه ومروءته ولا قارض من جها عليه، وما كان في طبقتنا مثله.

ثم دخلت أنا قرطبة في خلافة القاسم بن حمود المأمون(٣) فلم أقدم

كانت ولاية اس الفرضي الفضاء له على بلسية صحيحة فلا بد أنها كانت فترة قصيرة لأن المهدي لبث مند قيامه إلى أن قتل ستة عشر شهراً، وقد ذكر ابن بشكوال أيضاً أن المهدي استقضى ابن الفرضى بكورة بلنسية (الصلة: ١٤٨). د. إحسان

<sup>(</sup>۱) يغدير الى الشماس القراءة مضطربة في غنلف الطحات، وما أثبته هو قراءة برومسال، الطر الأندلس: ٣٥٩ (التعليق رقم: ٣) ويقول؛ إن غدير ابن الشماس حي من أحياء قرطنة، ويحيل القاريء على النكملة لابن الابار تحفيق الله أي شنب (الجرائر ١٩٢٠) رقم: ٣١٥) ٢٣٣ (ص: ١٩٣١ من طبعة القاهرة) د. إحسان. ٢

<sup>(</sup>٢) دخلها في الثاني والعشرين من المحرم سنة ٧٠٤. د. إحسان.

 <sup>(</sup>٣) حكم القاسم بن حمود قرطة بعد مقتل أحيه (٤٠٨) وبقي حتى شهر ربيع الأول سنة
 ٤١٣ حين ثار عليه ابن أخيه (يحيى بن على) فهرب القاسم عن قرطنة بلا قتال. د.
 إحسان

شيئًا على قصد أبي عمر القاسم بن يحيى التميمي أخي[أبي] عبد الله رحمه الله، فسألته عن حاله وعزيته عن أخيه، وما كان أولى بالتعزية عنه مني، ثم سألته عن أشعاره ورسائله إذ كان الذي عندي منه قد ذهب بالنهب في السبب الذي ذكرته في صدر هذه الحكاية، فأخبرني عنه أنه لما قربت وفاته وأيقن بحضور المنية ولم يشك في الموت دعا بجميع شعره وبكتبي التي كنت خاطبته أنا بها، فقطعها كلها ثم أمر بدفنها. قال أبو عمر، فقالت له: يا أخى دعها تبقى. فقال: إن أقطعها وأنا أدري أن أقطع فيهه أدبا كثيرا، ولكن لو كان أبو محمد ـ يعنيني ـ حاضرا لدفعتها إليه تكون عنده تذكرة لمودي ولكني لا أعلم أي البلاد أضمرته ولا أحى هو أم ميت، وكانت نكبتي اتصلت به ولم يعلم مستقري ولا إلى ما آل إليه أمري، فمن مراثى له قصيدة منها: [من المتقارب]:

لئن سترتك بطون اللحود فوجدي بعدك لا يستتر قصدت ديارك قصد المشوق وللدهر فينا كسرور ومر فسألفيتها منك قفرا خسلاء فأسكبت عيني عليك العبر(١)

## التعليق على النص

- هذه الفقرة أنموذج لمبالغات ابن حزم في الثناء، واستعماله لكثرة المترادفات اللغوية وهو لون للإسهاب في النثر .
- أو خلق من نفس كل من رآه: هذه العبارة كناية عن محبة من يراه له بناء على أن الأرواح إذا تشاكلت Street Town تألفث
  - \* في هذه الفقرة نص على أن أبا محمد سكن المرية عدما خرج من قرطبة للمرة الأولى.

<sup>(</sup>١) طوق الحمامة صمن رسائل ابن حزم ٢٦٠ ـ ٢٦٤ج مع تحشيات المحقق د. إحسان عباس.

ابن الطبني هو أبو عبد الله محمد بن يجبى بن محمد بن الحسين الحماني
 السعدي الطبني:

قال الحميدي: من بني سعد بن زيد مناة بن غيم بن مر بن أدد وقد أورد الحميدي القصيدة الثانية التي ذكرها أبو محمد وقال إنها من أبيات رآها.

وكنية جده أبو مضر.

قال ابن سعيد: وصفه الحجاري بالأدب والشعر، ومجالسة الملوك وكان ممن يجالس أبا الحزم بن جهور، وابنه أبا الوليد، وصحب ابن شهيد وذكر له ثلاثة أبيات<sup>(1)</sup>.

إلا أن ابن سعيد كناه: أبا مضر.

قال: أصلهم من طبنة قاعدة الزاب، والوافد منهم على الأندلس في أيام أبي عامر أبو مضر محمد بن يجيى.

قال أبو عبد الرحمن: لعل الأمر التبس عليه بجده أبي مضر.

قال الدكتور شوقي ضيف (في حاشية هذه الترجمة):

طبنة بلدة في طرف إفريقية عما يلي المغرب.

 ابن أبي يزيد الأزدي عبد الرحمن المصري. ذكره أبو محمد في موضع آخر.

وقال أبو محمد: إنه من ولد أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي<sup>(٦)</sup>. قال أبو عبد الرحمن: ولم أجد له ذكرا غير هذا.

- هذه الفقرة نص على أن أبا محمد اعتقل من قبل خيران بالمرية شهرا قبل قيام المرتضى.
- ابن المقفل وحصن القصر.
   لم أجد لابن المقفل ذكرا في كتب التراجم وربما كان من أسرة بني هذيل
   من مديونة من مديونة من البربر(٣),

<sup>(</sup>١) الجذرة ص ٩٣ والبنية ص ١٣٥ والمغرب ١٩١/١.

<sup>(</sup>٢) الجمهرة ص ٢٦٧ ـ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الجمهرة ص ١٩٩ - ٥٠٠.

وحصن القصر من أعمال أشبيلية.

ولقد التبس الأمر على بعض المعاصرين فظنوا أن حصن القصر قلعة البونت وأن ابن هذيل هو ابن قاسم الفهري حاكم البونت.

قال أبو عبد الرحمن: لا تطابق بين اسم عبد الله بن هذيل وبين عبد الله بن قاسم لا اسها، ولا كنية، ولا نسبا.

وأين قلعة البونت قرب بلنسية بشرق الأندلس عن حصن القصر قرب أشبيلية بجنوب الأندلس؟!.

وما دام خيران العامري أخرج ابن حزم من المرية على جهة التغريب فهو لن يرسله إلى شرق الأندلس حيث يوجد أنصار بني أمية. ثم كيف يركب البحر إلى بلنسية لو كان بالبونت؟!.

- سنترجم للمرتضى، وقصة خيران معه في موضع آخر من هذا الكتاب
   بحول الله.
- لا أرى في هذه الفقرة تنصلا من أبي محمد عن دعوى القيام بالدعوة للدولة الأموية,

وإنما وصف المبلغ عنه بعدم التقوى، لأن أبا محمد يرى أن الخلافة لا تجوز إلا في قريش، ومن يبلغ عن المحقين فهو غير متق شه!.

القاضي أبو الوليد بن محمد المرادي:
 لم أعرف يونس هذا.

وإنما شيخه القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث.

- أبو عمرو أحمد بن محرز: لم أجد له ترجمة.
- أبو بكر المصعب بن عبد الله بن محمد. والده ابن الفرضي وستأتي ترجمته الآن إن شاء الله. قال الحميدي: أديب محدث أخباري شاعر. ولي الحكم بالجزيرة، وأصله من قرطبة، وكان فاضلا. كان حيا قبل الأربعين وأربع مئة (1).

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٣٣٠ - ٣٣١ والبنية ص ٤٥٧.

قال ابن بشكوال: استجاز له أبوه جماعة من علماء المشرق(١).

عبد الله بن الفرضي هو أبو الوليد وأبو محمد عبد الله بن محمد بن
 يوسف بن نصر الأزدي الحافظ.

من أهل قرطبة. قال ابن بشكوال:

ورحل إلى المشرق سنة ٣٨٢ هـ، فحج، وأخذ عن الشيوخ بمكة، ثم انصرف إلى قرطبة، وجمع علما كثيرا في فنون العلم، فصنف كتابه في تاريخ علماء الأندلس، وبلغ فيه النهاية والغاية من الحفظ والإتقان.

وجمع كتابا حفيلا في أخبار شعراء الأندلس وجمع في المؤتلف والمختلف كتاباً حسناً، وفي مشتبه النسبة,

حدث عنه أبو عمر بن عبد البر الحافظ، وقال:

كان فقيها، عالما في جميع فنون العلم في الحديث، وعلم الرجال. وله تواليف حسان، وكان صاحبي ونظيري.

أخذت معه عن أكثر شيوخه، وأدرك من الشيوخ ما لم أدركه أنا.

كان بيني وبينه في السن نحو من خمس عشرة سنة. صحبته قـديما وحديثا.

وكان حسن الصحبة والمعاشرة، حسن اللقاء.

قتلته البربر في سنة الفتنة، وبقي في داره ثلاثة أيام مقتولا، وحضرت جنازته عفا الله عنه.

وحدث عنه أيضا أبو عبد الله الخولاني، وقال:

كان من أهل العلم جليلا، ومقدما في الأداب، نبيلا مشهورا بذلك سمع بالأندلس، ورحل إلى الشيوخ في البلدان، وسمع منهم، وكتب عنهم.

ثم توجه إلى المشرق، فطلب الحديث، وعني بالعلم.

وكان قائيا به، نافذا فيه.

وقال ابن حيان: كان عمن قتل يوم فتح قرطبة، وذلك يوم الأثنين لست

<sup>(</sup>١) الصلة ١/٩٣٥.

خلون من شوال سنة ٤٠٣ هـ الفقيه الراوية الأديب الفصيح ابن الفرضي.

أصيب هذا اليوم، وووري متغيرا من غير غسل، ولا كفن، ولا صلاة بمقبرة إلى أيام من قتله.

ولم ير مثله بقرطبة من سعة الرواية، وحفظ الحديث، ومعرفة الرجال، والافتنان في العلوم، إلى الأدب البارع، والفصاحة المطبوعة قل ما كان يلحن في جميع كلامه من غير حوشيه مع حضور الشاهد والمثل.

مولده في ذي القعدة سنة ٣٥١ هـ..

وكان جماعا للكتب، فجمع منها أكثر ما جمعه أحد من عظهاء البلد وتقلد قراءة الكتب بعهد العامرية، واستقضاه محمد المهدي بكورة بلنسية، وكان حسن الشعر والبلاغة والخط.

قال ابن بشكوال: قرأت بخط شيخنا أبي الحسن بن مغيث وأخبرني به غير مرة مشافهة قال:

وجدت بخط أبي محمد بن حزم أنه قتل في الدخلة، وبفي في مصرعه حتى تغير وكفنه ابنه في نطع. أ هـ (١).

قال أبو عبد الرحمن: إن بقاءه في مصرعه ثلاثة أيام يوحي بأن الناس لم يعلموا بوفاته ولكن ينافي هذا ما رواه ألحميدي. قال: أخبرني أبو عمد. قال: أخبرني أبو الوليد بن الفرضي. قال: تعلقت بأستار الكعبة . وسألت الله الشهادة، ثم انحرفت وفكرت في هول القتل فندمت، وهممت أن أرجع فأستقيل الله ذلك، فاستحييت!

قال أبو محمد: فأخبرني من رآه بين القتلى، فدنا منه، فسمعه يقول بصوت ضعيف وهو في آخر رمق:

لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله ـ إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثفب دما اللون لون الدم، والريح ربح المسك.

وهذا الحديث في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>١) الصلة ٢/١٦/١ - ٢٥١

روى عنه ابن عبد البر: تاريخه، ورسالة ابن أبي زيد، والمنبه لذوي الفطن على غوائل الفتن «للقابسي»(١).

وترجم له ابن سعيد<sup>(٢)</sup> وقال: وذكر الحجاري: أنه ولي في الفتنة قضاء استجه، ورغب إليه أهل مصر في الإقامة عندهم، فقال: من المروءة النزاع إلى الوطن.

وقال ابن خلكان: إنه بقي في داره ثلاثة أبام متغيرا.

قال أبو عبد الرحمن: ليت شعري: من سمعه في داره يتلو حديثا في صحيح مسلم!؟

وقال ابن خلكان أيضاً: وله شعر كثير(٢).

قال أبو عبد الرحمن: كتابه تاريخ الأندلس هو:

وتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس.

طبع كاملا في جزءين، وذكره الزركلي بما يوحي بأنه غير كامل. وفي مقدمة عزة العطار الناشر له (ص ٥) قال:

حدث عنه ابن أبي زيد برسالته، والقابسي بكتابه! ا هـ .

والعكس هو الصحيح، لأنه حدث عنهما بهذين الكتابين.

وذكر ابن الفرضي في كتابه الآنف الذكر ١/٧٣:

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٢٣٧ ـ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) المغرب ١٠٣/١ ـ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في وفيات الأعبان ٢٩٠/٣ ـ ٢٩٠، وترجم له: ابن بسام في الذخيسرة ٢٩٠/٣ ـ ١٣٠/٣ وابن فرحون في الديباج وصديق خان في التباج المكلل ص ٢٠٧٦ ـ ١٠٧٨ وقال: ان ابن حيان عرف به في المقتبس والذهبي في تذكرة الحفاظ ١٠٧٦/٣ ـ ١٠٧٨ ووقال: ان ابن خير مؤلفاته عن شيوخه وهي: تاريخ الأندلس، والمتشابه في أسهاء الرواة وكناهم وأنسابهم وذكر أن أما علي الغساني انتخب جزءاً من تاريخ الأندلس لابن الفرضي فهوست ابن خير ص ١٩٨ وص ٢٢٠. ومن شيوحه أحمد بن مصر الداودي.

وترجم له المقري في نفح الطيب ١٢٩/٢\_١٣١.

وترجم له: الذهبي في سير النبلاء، وابن كثير في البيداية والمهاية، وابن العماد في الشذرات، وذكر حاجي خليفة عدداً من مؤلفاته في كشف الظنون، وذكر البغدادي في إيضاح المكنون، وإسماعيل باشا في هدية العارفين ـ كيل ذلك كها في معجم المؤلفين إيضاح المكنون، وإسماعيل باشا في هدية العارفين ـ كيل ذلك كها في معجم المؤلفين 187/ - وذكر الزركلي: أن ترجمته في النبيان ح ـ الأعلام ٢٩٥/٤ ـ وترجم له ابن حاقان في المعلمج وابن دحية في المطرب، والعمري في المسالك.

أن أحمد بن محمد الأنصاري: أجاز له ما رواه، وأنه كتب عنه \_ وفي ج ١ ص ٢٧٢: ذكر أنه بأشبيلية عند أبي محمد الباجي ٢٨٩/١١هـ. وقال أبو الوليد عن عبدالله بن محمد بن حزم ٢٨٥/١ ـ ٢٨٦ ـ: وكان نما أخل عنه نما لم يكن عند شيوخنا كتاب معاني القرآن للزجاج

قرىء عليه وسمعته حاشي سورة البقرة.

ثم قرأت عليه الكتاب من أوله إلى آخره.

وقرأت عليه علما كثيرا، وأجاز لنا جميع روايته.

ثم ذكر أبو الوليد شيوخه الذين كتب عنهم، ثم قال عن ابن حزم: وتوفي رحمه الله وأنا بالمشرق لثمان عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة ٣٨٣ هـ.

وفي ج ١ ص ٣٤١: ذكر مؤلفًا له في النحويين.

وقال عن فتح بن أصبغ: رأيته بطليطلة في جنازة أبي رحمه الله وقدم للصلاة عليه وذلك في عقب جمادى الأخرة سنة ٣٦٥ ولم أكن رأيته قبل ذلك ١/ ٣٩٠ وفي ج ٢ ص ١٦٧: أن هارون بن عتاب حدث عن ابن الفرضى برأي أصحاب مالك.

وفي هذه الصفحة: ذكر ابن الفرضي أنه كتب عن هارون بن بنج. وقال عن محمد بن أحمد بن مفرج ٩٥/٢:

وواليت الاختلاف إليه، والسماع منه: من سنة ٣٦٩ هـ إلى أن اعتل علته التي توفي بها.

توفي رحمه الله في ٣٨٠/٧/١١ هـ ودفن بمفسرة الربض، وشهدت جنازته.

وقال عن ابن برطال ۱۰۹/۲ ـ:

حدث بكتاب البخاري عن أبي على بن السكن وقرأته عليه، وكان مجلسنا من أجل المجالس التي شهدناها بالأندلس، وأجاز لي جميع ما رواه. ا هـ.

وقال عن الحصني الشاعر ١١٩/٢ -:

ولما قدمت من المشرق أتاني مهنئا بقدومي، وجعل يذاكرني مصر، ويسألني عن أخبارها، وجعل يقدر الرجوع إليها ويتمناه، فحالت منيته دون أمنيته.

وقال عن مجاهد بن أصبغ ١٤٩/٢:

وتوفي وأنا في المشرق سنة ٣٨٧ هـ . أو ٣٨٣.

وقال عن يحيى بن عبد الله الليثي ـ ٢/١٩٠ ـ:

اختلفت إليه في سماع حديث الموطأ سنة ٣٧٧ هـ .

وكانت الدولة فيه في أيام الجمع بالغدوات، فتم لي سماعه منه. وسمعت منه كتاب التفسير لعبد الله بن نافع.

ولم أشهد بقرطبة مجلسا أكثر بشرا من مجلسنا في الموطأ:

إلا ما كان من بعض مجالس يحيى بن مالك بن عائذ.

ولم أسمع منه غير الموطأ والتفسير.

وفي هذا العام كان بدء سماعي، ثم شغلني النظر في العربية عن مواصلة الطلب إلى سنة ٣٦٩ هـ.

ومن هذا التاريخ اتصل سماعي من الشيوخ . ١ هـ .

قال أبو عبد الرحمن: ولديّ صورة من الكتاب المختصر من كتابه في الألقاب صورته من الظاهرية بدمشق.

قال؛ أبو عبد الرحمن: أحدث تاريخ وجدته في كتابه كان سنة ٣٩٥ هـ (انظر ١٠٦/١).

وهذا يعني أنه ألف الكتاب بعد هذا التاريخ.

- قرأ ابن حزم على ابن الفرضي بقرطبة قبل أن ينتقل ابن الفرضي إلى بلنسية.
  - وفي هذه الفقرة أن أبا محمد دخل قرطبة في خلافة القاسم بن حمود.
    - \* وأن ابن حزم يكني أبا محمد قبل ذلك الوقت.
      - \* وأن نه رسائل أدبية قبل ذلك الوقت أيضا.
    - أبو عمرو القاسم بن يحيى كنيته في الجذوة ص ٣١٣ أبو عمر.
       فلعل عمرو هنا محرفة.

قال الحميدي: أديب شاعر من أهل بيت آداب وعلم وشعر.

١٠٣ - قال أبو عبد الله الحميدي في ترجمة أحمد بن حزم:

أنشدني أبو محمد علي بن أحمد قال:

أنشدني الوزير أبي في بعض وصاياه لي:

إذا شئت أن تحيا غنيا فبلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها(١)

١٠٤ - قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن ابن دراج:

وأخبرني [يعني أبا محمد بن حزم]:

أن المنصور أبا عامر لما فتح شنت يناقب أو غيرهما من القلاع الحصينة، التي يقال إن أحداً لم يصل إليها قبله:

استدعي أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج وأبو مروان عبد الملك بن المعروف بابن الجزيري وأمرا بإنشاء كتب الفتح إلى الحضرة وإلى سائر الأعمال.

فأما ابن الجزيري فقال:

سمعا وطاعة,

وأما ابن دراج فقال:

لا يتم لي ذلك في أقل من يومين أو ثلاثة وكان معروفا بالتنقيح والتجويد والتؤدة فخرج الأمر إلى ابن الجزيري بالشروع في ذلك فجلس في ظل السرادق ولم يبرج حتى أكمل الكتب في ذلك.

وقيل لابن دراج: افعل ذلك على اختيارك، فقد فسح لك فيه.

ثم جاء بعد ذلك بنسخة الفتح.

وقد وصف الغزاة من أولها إلى آخرها ومشاهد القتال وكيفية الحال

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس ص ١٣٦ج و ص ١١٨ق والنغية ص ١٨٢ج و ص ١٧٠ق.

بأحسن وصف وأبدع فاستحسنت ووقع الإعجاب بها، ولم تزل منقولة متداولة إلى الأن. وما بقي من نسخ ابن الجزيري في ذلك الفتح على كثرتها عين ولا أثر<sup>(1)</sup>.

قال أبو عبد الرحمن: ذكر الذهبي في سير النبلاء أن لابن حزم كتابا بعنوان غزوات المنصور بن أبي عامر.

وهذا النص عن غزوة من غزوات المنصور، فلعله رواه عن كتاب غزوات المنصور.

#### ١٠٥ - قال الحميدي:

قال أبو محمد: حدثني أبو الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت الفقيه: أنا أبا العلاء صاعداً سأل جماعة من أهل الأدب في مجلس المنصور أبي عامر عن قول الشماخ:

دار الفتاة التي كنا نقول لها يا ظبية عطلا حسانة الجيد تدني الحمامة منها وهي لاهية من يانع المرد قنوان العناقيد

فقالوا: هي الحمامة تنزل على غصن الأراكة والكرم فتثقله، فتتمكن الظبية منه، فترعاه.

فأنكر ذلك عليهم صاعد وقال:

إن الحمامة في هذا البيت هي المرآة، وهي اسم من أسمائها، فأراد أن هذه الجارية المشبهة بالطبية إذا نظرت في المرآة أدنت المرآة منها في المنظر شعرها الذي هو كقنوان العناقيد مع يانع الكرم أو المرد فرأته. أهـ(٢).

قال أبو عبد الرحمن: ذكر الذهبي في سير النبلاء أن من مؤلفات

<sup>(</sup>۱) الحدوة ص ۱۱۲ح و ص ۱۰۵ق والبغية ص ۱۹۰ج و ص ۱٤۹ق وقد روى الحبر على عدة من أشياخه عن شريح.

<sup>(</sup>٢) الحَدُوة ص ٣٣١ج و٣١٢ق والبغية ص ٤٤٨ج و ص ٤٣٤ق.

ابن حزم تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبي عامر.

وصاعد ممن وفد على ابن أبي عامر، فلعل الحميدي يروي هذا الخبر عن كتاب التسمية لأبي محمد بن حزم.

١٠٦ - قال الحميدي عن قاسم بن أصبغ: قال أبو محمد علي بن أحمد:
 كان رحمه الله من الثقة والجلالة بحيث اشتهر أمره وانتشر ذكره.

روى عنه جماعة أكابر من أهل بلده منهم:

عبد الوارث بن سفيان، وأحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بابن الجسور، وسعيد بن نصر، وأحمد بن قاسم بن عبد الرحن، ويعيش بن سعيد بن محمد الوراق، وعبد الله بن نصر الزاهد، وابنه قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ وغيرهم كان أصله من بيانة وسكن قرطبة.

وبها مات سنة أربعين وثلاث مئة عن سن عالية ويقال إنه لم يسمع قبل موته بسنتين،

قال أبو عبد الرحمن: الراجح أن هذا النص من كتابه مراتب العلماء وتواليفهم أو من كتابه الأوقات وهذا النص لا يوجد في الميزان المطبوع باسم فضل الأندلس.

١٠٧ ـ قال الحميدي عن الطليق قال لي أبو محمد علي بن أحمد:

أبو عبد الملك هذا في بني أمية كابن المعتر في بني العباس ملاحة شعر، وحسن تشبيه سجن وهو ابن ست عشرة سنة، ومكث في السجن ست عشرة سنة، وعاش بعد إطلاقه من السجن ست عشرة سنة (1).

<sup>(</sup>١) الجَذَوة ص ٣٤٣ ـ ٣٤٤ج وص ٣٢١ق والبنية ص ٤٦٢ح و ص ٤٣٧ق.

### ١٠٨ - قال الحميدي عن أبي شاكر التيرى:

أنشدني أبو محمد على بن أحمد قال أنشدني أبو شاكر لنفسه:

ومنعم وسنان يجني لحفه جار الصدا يوما عليه فجاءني فسقيته ماء ولو روحي غدا عجبا له يشفي بريقته الصدا لا غرو هذا المسك طيب للورى والحمر لا تروى بها ثمراتها والبم يقتمل شاربيه وإنه

قسل المحب وسارة يحييه يشكو إلى به لكي أشكيه ماء لكنت جميعه أسقيه ويصيبه ظمأ فلا يرويه والنظبي ليس يلذ طيبا فيه واذا استغاث بها صد تشفيه لحياة من يجنونه من فيه(١)

# ١٠٩ ـ قال الحميدي عن سعيد بن فتحون:

ذكره أبو محمد علي بن أحمد وذكر لنا أن من شعره في ذم الناس للمنطق:

ظلموا ذا الكتاب إذ وصفوه لو دروا حقه لما أنكروه كذبوا والإله لو عوفوه

بالندي ليس فيه إذ جهلوه أو دروا فنضله إذن فنضلوه لنفوا عنه كل ما تحلوه(٢)

### ١١٠ ـ قال الحميدي:

أنشدني أبو محمد بن أبي عمر البزيدي الحافظ قال:

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٢٩١ج وص ٢٧٢ق والبعية ص ٣٩٢ـ٣٩٣ج و ص ٣٧٩ـ ٣٧٠ق.

<sup>(</sup>٢) الحدوة ص ٢٣٣ج وص ٢١٦ق. ولم يذكر الصبي الخبر في ترجمة ابن فتحون. وأبو عثمان سعيد بن فتحون بن مكرم الحمار السرقسطي متحقق في عدم النحو واللغة والموسيقى والفلسفة. سجنه المنصور بن أن عامر وبعد خروجه من السجن هاجر إلى صقاية وبها مات

طَبقات الأمم لصاعد ص ١٠٦\_١٠٧ والديل والتكملة بقية السفر الرابع ص ٤٠ ـ ٤٦ والبغية للضبي ص ٣١١ والبغية للسيرطي ١/٥٨٦.

أنشدني أبو بكر محمد بن إسحاق المهلبي.

لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي قصيدة قالها في طريقه إلى المشرق، وكتب إلى أهله وكان قيد رحل في طلب العلم، وتغرب، ثم حفظ، وألف في المؤتلف والمختلف وغيره، وتوفي في حدود الأربع مئة مقتولا مظلوما في تلك الفتن:

> وتـالله ما فـارقتكم عن قلى لكم رعتكم من الرحمن عين بصيرة

مضت لي شهور منذ غبتم ثـ لاثة وما خلتني أبقي إذا غبتم شهرا ومالي حياة بعدكم أستلذها ولوكان هذا لم أكن في الهوى حرا ولم يسلني طول التنائي هواكم بل زادني وجدا وجدد لي ذكرا يمثلكم لي طول شوقى إليكم ويدنيكم حتى أنساجيكم سرا سأستعتب المدهس المفسرق بينت وهل نافعي إن صرت استعتب الدهرا أعلل نفسى بالمنى في لقائكم وأستسهل البر الذي جبت والبحرا ويؤيسني طي المراحل دونكم أروح على أرض وأغدو على أخرى ولکتها الأقدار تجری کہا تجری ولا كشفت أيدي الردى عنكم سترا(١)

## ١١١ ـ قال الحميدي عن أبان بن عيسى:

أخبرنا أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه قال:

حدثنا عبد الرحمن بن سلمة الكناني قال:

أخبرتي أحمد بن خليل قال:

حدثنا خالد بن سعد قال:

أخبرق محمد بن عمر بن نبابة قال:

أخبرني أبان بن عيسى بن دينار وقد سمعت محمد بن عمر غبر مرة يقول: لم أنظر قط إلى وجه أبان إلا ذكرت الموت.

<sup>(</sup>١) الجِدُوة ص ٢٥٦ج و ص ٢٣٨ - ٢٣٩ق ولم يسند النصبي هذا الخبر إلى ابن حزم

رفع به خبرا عن أبيه عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك عى ابن شهاب قال:

دعوا السنة تمضى لا تعرضوا لها بالرأي(١).

#### ١١٢ - قال الحميدي:

أخبرنا أبو محمد على بن أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال: أخبرني أحمد بن خليل قال: أخبرني إبراهيم بن محمد القزاز قال: سمعت سحنون يقول:

إنما عزاؤنا في هذه الآثار، فأما هذه المسائل فالله أعلم بحقيقتها(٢).

١١٣ ـ قال الحميدي عن أسلم بن عبد العزيز:

أخبرنا أبو محمد الحافظ قال:

حدثنا عبد الرحمن الكناني قال:

أخبرنا أحمد بن خليل قال:

نا خالد بن سعد قال: قال لي أسلم بن عبد العزيز بن هاشم القاضي وأحمد بن خالد ومحمد بن قاسم بن محمد:

رأينا بقيّ بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشـني وقاسم بن محمد يرفعون أيديهم في الصلاة عند كل خقض ورفع.

وقال لي أصلم:

رأيت المزني والربيع بن سليمان:

يرفعان أيديهما عند كل خفض ورفع في الصلاة (٣).

<sup>(</sup>١) الجَلَوة ص ١٧١ ـ ١٧٧ج و ص ١٦٢ق والبغية ص ١٣٨ج و ص ٢٢٤ق.

<sup>(</sup>٢) الجِلَوة ص ١٥٠ج و ص ١٤١ق والنغية ص ٢١١ – ٢١٣ج و ص ١٩٧ق.

<sup>(</sup>٣) الجَدُوة ص ١٧٣ج و ص ١٦٣ق والبغية ص ٢٤٠ج و ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦ق.

#### ١١٤ - قال الحميدي عن طاهر بن عبد العزيز:

أخبرنا أبو محمد علي بن أحمد الفقيه حدثنا عبد الرحمن بن سلمة

قال:

أخبرني أحمد بن خليل قال:

حدثنا خالد بن سعد قال:

حدثنا ظاهر بن عبد العزيز قال:

حدثنا أبو القاسم مسعدة العطار بمكة.

وقد سمعت طاهرا وأحمد بن خالد بحسنان الثناء عليه قال: حدثنا الحزامي يعني إبراهيم بن المنذر قال:

نا عمر بن عصام:

قال طاهر: وكان ثقة عن مالك بن أنس عن نافع بن عمر.

قال: العلم ثلاث: كتاب الله الناطق، وسنة ماضية، ولا أدري.

قال أبو عبد الرحمن: قال الضبي: أخبرني غير واحد عن شريح ثم ساق الخبر(١):

#### ١١٥ - قال الحميدي عن ابن زرقون:

أخبرنا أبو محمد بن حزم الحافظ قال:

حدثنا الكناني قال:

نا أحمد بن خليل قال:

حدثنا خالد بن سعد قال:

حدثني محمد بن مسور قال:

حدثنا محمد بن وضاح قال:

حدثنا عبد الله بن محمد بن زرقون السرقسطي قال خالد: وكان ثقة، وكان ابن وضاح يحسن الثناء عليه قال:

۱) الجذوة ص ۲٤٧ج و ص ۲۲۴ق والبغية ص ۳۲۷ج و ص ۲۳۱ق.

حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت ابن وهب يقول:

ما يحل لأحد يرد بغير علم، ولا يقول شيئا بغير تثبت.

قال: ولقد سمعت مالكا يقول:

والله ما أحب أن تكتبوا عني كل ما تسمعون مني.

قال ابن وهب:

ولو عرضنا على مالك كل ما كتبنا عنه لمحا ثلاثة أرباعه. وقال الضبي: أخبرني غير واحد عن شريح ثم ساق الحبر(١).

١١٦ - قال الحميدي:

أخبرنا أبو محمد على بن أحمد قال:

حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال:

أخبرني أحمد بن خليل قال:

حدثنا خالد بن سعد قال:

حدثني أحمد بن خالد وسعيد بن عثمان العناقي قالا:

سمعنا يحيى بن عمر يقول:

سمعت أبا المصعب أحمد بن أبي بكر الزهري يقول: رأيت مالك بن أنس يرفع يديه إذ قال:

سمع الله لمن حمده، على حديث ابن عمر(١).

١١٧ ـ وقال الحميدي عن خالد بن سعد:

أخبرنا أبو محمد علي بن أحمد قال:

حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال:

أخبرني أحمد بن خليل قال.

<sup>(</sup>١) الجَذُوة من ٢٤٩ح و ص ٢٣٢ق والبنية من ٣٢٩ج و ص ٣١٦ق.

<sup>(</sup>٢) الجَذَرة ص ٢٣١ج و ص ٢١٤ق والبغية ص ٣٠٩ج و ص ٢٩٦ق.

قال لنا خالد بن سعد وقد ذكر حديث لا ضرر ولا ضرار لم يصح مسندا.

> قال: وقد ذاكرنيه أحمد بن خالد وقال لي: لعله وقع عندك مسندا عن النبي لا فنكتبه عنك. فقلت: لا(1).

# ١١٨ - قال الحميدي عن ابن أبي الوليد:

أخبرنا أبو محمد علي بن أحمد قال: حدثنا الكناني:

حدثنا خالد بن سعد قال:

حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الوليد وكان من الخاشعين قال:

رأيت أبا الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي يرفع يديه عند كل خفض ورفع.

قال عبد الله بن صالح:

رأيت محمد بن عبد الله بن نمير وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني: يرفعون أيديهم.

قبال أبو عبد الرحمن: هـذا الخبس رواه الضبي عن نجبة عن شريح<sup>(٢)</sup>.

## ١١٩ ـ قال أبو محمد:

ولقد حدثني أبو السري عمار بن زياد صاحبنا عمن يثق به: أن الكاتب ابن قزمان (٢) امتحن بمحبة أسلم [بن أحمد بن سعيد بن قاضي

<sup>(</sup>۱) الجَمْنُوة ص ۲۰۵ج و ص ۱۹۲ق والبغية ص ۲۸۱ج و ص ۲۲۲ق.

<sup>(</sup>۲) الجذوة ص ۲۶۹ ـ ۲۵۰ج و ص ۲۲۲ق والنفية ص ۲۳۰ج و ص ۳۱۷ق.

<sup>(</sup>٣) ابن قزمان الكاتب: لعلم أحمد بن كليب المنحوي (انظر الجَدُوة: ١٣٤ والبغية رقم: ٤٦٣ وإنباه الرواة ١: ٩٦ ومعجم الأدباه ٤: ١٠٨ والمنتظم: ٨٠ ٨٣ (وجعل وفاته ١٢٦) وبغية الرعاة ١: ٣٥٠ وتزيين الأسواق ٢: ٣، ومصارع المثباق ١. ٢٩٧ والنحوم المزاهرة ٤: ٣٨١ وتاريح ابن كثير ٢١. ٣٨ وذم الهوى ٤٥٥) وقصة أحمد بن كليب وأسلم كما رواها الحميدي عن اس حرم عن محمد بن الحسن المذحجي وردت في الجفوة =

الجماعة أسلم] بن عبد العزيز(١) أخي الحاجب هاشم بن عبد العزيز(٢) وكان أسلم غاية في الجمال، حتى أضجره لما به وأوقعه في أسباب المنية.

وكان أسلم كثير الإلمام به والزيارة له ولا علم له بأنه أصل دائه إلى أن توفى أسفا ودتفالاً.

قال المخبر: فأخبرت أسلم بعد وفاته بسبب علته وموته فتأسف وقال: هلا أعلمتني؟ فقلت: ولم؟ قال: كنت والله أزيد في صلته وما أكاد أفارقه، فيا علي في ذلك ضرر.

وكان أسلم هذا من أهل الأدب البارع والتفنن، مع حظ من الفقه وافر، وذا بصارة في الشعر، وله شعر جيد، وله معرفة بالأغاني وتصرفها، وهو صاحب تأليف في طرائق غناء زرياب وأخباره، وهو ديوان عجيب جدا. وكان أحسن الناس خلقا وخلقا وهو والد أبي الجعد الذي كان ساكنا بالجانب الغربي من قرطبة (٤٠).

- والبغية والمنتظم والمصارع وذم الهوى ومعجم الأدباء وتزيين الأسوال، وديوان الصبابة:
   ٢٤٤، وسأوردها ملحقة بالكتاب (انظر الملحق: ٢). د. إحسان.
- (١) هو أسلم بن أحد بن سعيد بن أسلم بن عبد العزيز: (وجده أسلم بن عبد العزيز كان فاضي الجماعة بالأفدلس أيام عبد الرحن الناصر وتوفي سنة ٣١٩ وهذا الجد هو أخو هاشم الحاجب) كان له أدب وشعر، وشهر بتأليقه في أغاني زرياب الذي سيدكره ابن حزم في ما يلي (انظر الجدوه: ١٦٢ والبغية رقم: ٥٧٥)، والزيادة بين معقمين ضرورية وإلا ذهب الظن بأن ابن كليب التحوي عشق قاضي الجماعة كها وهم بعض المحققين في ذلك، وإنما هر عشق أسلم الحفيد، الدي كان معاصراً لمحمد بن حسن المذحجي، ويدرس على عمد بن الخطاب التحوي المتوفي سنة ٣٩٨ وقد قرق الحميدي بين الأسلمين بوضوح وجعل قصة الحب متعلقة بالحقيد منها نصاً، وهو أدرى سرواية ابن حزم براحسان.
- (٢) هاشم بن عبد العزيز كان خاصاً بالأمير محمد بن عبد الرحمن يؤثره بالوزارة ويرشحه مع بنيه ومفرداً للقيادة والإمارة، وكان ذا خلال نبيلة من بأس وجود وقروسية وكتابة وشعر ونكمه المنذر بعد ذلك ( الحملة السيراء 1: ١٣٧ والمغرب ٢: ٩٤).
- (٣) هذه الرواية هنا عربية، مع أن ابن حزم نفسه في روايته عن محمد بن الحس المذحجي يدكر أن أشمار ابن كليب في أسلم تنوشدت في الأعراس، وانقطع أسلم عن جميع محالس الطلب، ثم يروي حكايات عن تحيل ابن كليب للقائه. . إلخ (انظر الملحق ٢). د. إحسان.
  - (٤) طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم ٢٥٩/١ ٢٥٩ مع التحشيات.

قال أبو محمد:

أحمد بن كليب النحوي(١) أديب شاعر مشهور الشعر، ولا سيها شعره في أسلم وكان قد أفرط في حبه حتى أداه ذلك إلى موته وخبره في ذلك ظريف.

### وقال الحميدي:

حداثي أبو عمد علي بن أحمد، قال: حداثي أبو عبد الله عمد بن الحسن المذحجي (٢) قال: كنت أختلف في النحو إلى أبي عبد الله عمد بن خطاب النحوي (٢) في جماعة، وكمان معنا عنده أبو الحسن أسلم بن أحمد بن سعيد بن قاضي الجماعة أسلم بن عبد العزيز (٤) صاحب المزني والربيع (٥) قال عمد بن الحسن؛ وكان من أجمل من رأته العيون، وكان عيمه عمنا إلى عمد بن خطاب أحمد بن كليب، وكان من أهل الأدب البارع، والشعر الرائق، فاشتد كلفه بأسلم، وفارق صبره، وصرف فيه البارع، والشعر الرائق، فاشتد كلفه بأسلم، وفارق صبره، وصرف فيه وتنوشدت في المحافل فلعهدي بعرس في بعض الشوارع بقرطبة، والنكوري الزامر قاعد في وسط الحفل، وفي رأسه قلنسوة وشي وعليه ثوب خز عبيدي، وقرمه بالحلية المحلاة يمسكه غلامه، وكان فيها مضى يزمر لعبد الرحن الناصر، وهو يزمر في البوق بقول أحمد بن كليب في أسلم: المتقارب]:

أسلمني في هنواه [م] أسلم هنذا الرشا غزال لنه منقبلة ينصنين بهنا من ينشا

<sup>(</sup>١) أنظر جذوة المقتيس: ١٣٤ (وبغية الملتمس رقم: ٤٦٢) ومعجم الأدباء ٤: ١٠٨ د. إحسان.

<sup>(</sup>٢) هو أستاد ابن حزم في الفلسفة، راجع مقدمة كتاب التشبيهات من تحقيقي. د. إحسان.

 <sup>(</sup>٣) عمد بن خطاب النحوي (٩٣٨) كان من الأدباء المشهورين والنحاة المذكورين، يختلف إليه في علم العربية أولاد الأكار (الجذوة: ٥٠ وبغية الوعاة ١: ٩٩). د. إحسان.

<sup>(</sup>٤) ترجمة أسلم في الجذوة: ١٩٧ وبغية الملتمس رقم ٧٠٠ د إحسان

<sup>(</sup>٥) المرتى هو إسماعيل بن يحيى (انظر طبقات الشيرازي. ٩٧) والربيع بن سليمان المرادي (المصدر نفسه: ٩٨)، د. إحسان.

وشى بىيننا حاسد سىسال عا وشى ولى ولى شاء أن يرتشى على الوصل روحي ارتشى

ومنفن عسن يسايسره فيها، قال: فلما بلغ هذا المبلغ انقطع أسلم عن جميع مجالس الطلب، ولزم بيته والجلوس على بابه، فكان أحمد بن كليب لا شغل له إلا المرور على باب دار أسلم سائرا، ومقبلا تهاره كله، فانقطع أسلم عن الجلوس على باب داره نهارا، فإذا صلى المغرب واختلط الظلام خرج مستروحا وجلس على باب داره، فعيل صبر أحمد بن كليب، فتحيل في بعض الليالي ولبس جبة من جباب أهل البادية واعتم بمثل عمائمهم ، وأخذ بإحدى يديه دجاجا، وبالأخرى قفصا فيه بيض، وتحين جلوس أسلم عند اختلاط الظلام على بابه، فتقدم إليه وقبل يده، وقال يأمر مولاي بأخذ هذا، فقال له أسلم: ومن أنت؟ فقال: صاحبك في الضيعة الفلانية، وقد كان يعرف أسهاء ضياعه وأصحابه فيها، فأمر أسلم بأخذ ذلك منه ، ثم جعل أسلم يسأله عن الضيعة ، قلم جاوبه أنكر الكلام وتأمله فعرفه فقال له: يا أخي! وهنا بلغت بنفسك، وإلى ها هنا تبعتني، أما كفاك انقطاعى عن مجالس الطلب، وعن الخروج جملة، وعن القعود على بابي نهارا، حتى قطعت على جميع مالي فيه راحة، فقد صرت من سجنك(١) والله، لا فارقت بعد هذه الليلة قعر منزلي ولا قعدت ليلا ولا نهارا على بابي، ثم قام وانصرف أحمد بن كليب كثيبا حزينا. قال محمد بن الحسن: واتصل ذلك بنا فقلنا لأحمد بن كليب وخسرت دجاجك وبيضك؟ فقال: هات كل ليلة قبلة يده وأخسر أضعاف ذلك. قال: فلما يئس من رؤيته ألبتة نهكته العلة، وأضجعه المرض. قال محمد بن الحسن: فأخبرني أبو عبد الله محمد بن خطاب شيخنا، قال: فعدته فوجدته بأسوأ حال، فقلت له: ولم لا تتداوى؟ فقال: دوائي معروف، وأما الأطباء فلا حيلة لهم في ألبتة، فقلت له: وما دواؤك؟ فقال: نظرة من أسلم فلو صعبت في أن يزورني لأعظم الله أجرك بذلك، وكان هو والله أيضا يؤجر،

<sup>(</sup>١) ياقوت: في سجنك.

قال: فرحمته وتقطعت نفسي له، ونهضت إلى أسلم فاستأذنت عليه، فأذن لي وتلقاني بما يجب، فقلت له: لي حاجة، قال: وما هي؟ قلت: قد علمت ما جعك مع أحمد بن كليب من ذمام الطلب عندي، فقال: نعم، ولكن قد تعلم أنه برح بي، وشهر اسمي وآذاني، فقلت له: كل ذلك يغتفر في مثل الحال التي هو فيها، والرجل يموت، فتفضل بعيادته، فقال والله ما أقدر على ذلك فلا تكلفني هذا، فقلت له: لا بد، فليس عليك في ذلك شيء، وإنما هي عيادة مريض. قـال: ولم أزل حتى أجاب، فقلت: فقم الآن، فقال لي: لست والله أفعل، ولكن غدا، فقلت له: ولا خلف، قال: نعم. فانصرفت إلى أحمد بن كليب، وأخبرته بموعده بعد تأبيه، فسر بذلك وارتاحت نفسه. قال: فلما كان الغد بكرت إلى أسلم وقلت له: الوعد، قال: فوجم وقال: والله لقد تحملني على خطة صعبة عليّ، وما أدري كيف أطيق ذلك قال: فلما أتينا منزل أحمد بن كليب، وكان يسكن في آخر درب طويل، وتوسط الدرب، وقف واحمر وخجل، وقال لي: الساعة والله أموت، وما أستطيع أن أنقل قدمي، ولا أن أعرض هذا على نفسي، فقلت: لا تفعل، بعد أن بلغت المنزل تنصرف؟ قال: لا سبيل والله إلى ذلك ألبتة، قال: ورجع مسرعًا فاتبعته، وأخذت بردائه، فتمادي وتمزق الرداء، وبقيت قطعة منه في يدي لسرعته وإمساكي له، ومضى ولم أدركه، فرجعت ودخلت إلى أحمد بن كليب، وقد كان غلامه دخل عليه إذ رآنا من أول الدرب مبشرا، فلما رآني تغير وقال : وأين أبو الحسن؟ فأخبرته بالقصة، فاستحال من وقته واختلط وجعل يتكلم بكلام لا يعقل منه أكثر من الترجع، فاستشنعت الحال، وجعلت أترجع وقمت، فثاب إليه ذهنه وقال لي: أبا عبد الله! قلت: نعم. قال: اسمع مني واحفظ عني ثم أنشأ يقول: [مخلع البسيط]

أسلم با راحة العليل رفقا على الهائم النحيل وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل

قال: فقلت له: اتق الله ما هذه العظيمة؟ فقال لي: قد كان، قال:

فخرجت عنه، فوالله ما توسطت الدرب حتى سمعت الصراخ عليه، وقد فارق الدنيا.

قال لنا أبو محمد على بن أحمد: وهذه قصة مشهبورة عندنا، ومحمد بن الحسن ثقة ومحمد بن خطاب ثقة. وأسلم هذا من بيت جليل، وهو صاحب الكتاب المشهور في أغاني زرياب، وكان شاعرا أديبا، وقد رأيت ابنه أبا الجمد.

قال أبو محمد: لقد ذكرت هذه الحكاية لأبي عبد الله محمد بن سعيد الحولاني الكاتب فعرفها، وقال لي: لقد أخبرني الثقة أنه رأى أسلم هذا في يوم شديد المعلر، لا يكاد أحد بمشي في طريق، وهو قاعد على قبر أحمد بن كليب زائرا له، وقد تحين غفلة في مثل ذلك الوقت.

وقال لنا أبو محمد: وحدثني أبو محمد قاسم بن محمد القرشي، قال: كتب ابن كليب إلى محمد بن خطاب شعرا يتغزل فيه بأسلم فعرضه ابن خطاب على أسلم، فقال: هذا ملحون، وكان ابن كليب قد أسقط التنوين في لفظة في بيت من الشعر، قال: فكتب ابن خطاب بذلك إلى ابن كليب فكتب إليه ابن كليب مسرعا: [من السريع]

ألحق في التنبوين في منظمع فإنبني النسبيسة إلحاقه لا سيا إذ كان في وصل من كندر لي في الحب الحيلاقية

وأنشدني أبو محمد على بن أحمد، قال: أنشدني محمد بن عبد الرحمن ابن أحمد التجيبي الأحمد بن كليب، وقد أهدى إلى أسلم في أوائل أمره كتاب الفصيح لثعلب: [من المجتث]

همذا كتساب المفصيح بكل لفظ مبليم وهبيته لك طوعا كما وهبيتك روحي(١)

<sup>(</sup>۱) رسائل ابن حزم ۳۱۵ ۳۹۹.

# التعليق على النص

أسلم ألجد: هو أسلم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالد بن عبد الله ابن الحسن بن الجعد بن أسلم بن أبان بن عمرو مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه.

يكني أبا الجعد.

هكذا ساق نسبه ابن الفرضي، وصوبه الحميدي.

وكان الحميدي ذكر نسبا آخر، ليس فيه خالد، وذكر له جدا آخر هو الجعد بن أبان جد الجعد بن أسلم وورد في الإحاطة: هشام ما بدل هاشم ما.

وحسين \_ بدل حسن.

وجعفر .. بدل جعد.

ولعله تصحيف في الأصل، أو خطأ من المحقق عنان، فهو لم يحل إلى مصادر ترجمته بالهامش.

وورد حسن باسم حان في ترجمة ابن الفرضي لحفيده.

وأسلم من أهل قرطبة، رحل سنة ٢٦٠ هـ في طلب الحديث، وأخذ عن علماء مصر والقيروان وغيرهما، وحج، وولي قضاء قرطبة سنة ٣٠٠، واستعفى من القضاء سنة ٣٠٩، وأعيد سنة ٣١٢، فكف بصره، فعزل سنة ٣١٤هـ.

ومات سنة ٣١٩ لسبع بقين من رجب.

قال ابن الفرضي: وهذا العام يسمى عام الأشراف لكثرة من مات فيه من الأشراف.

وهذا هو المتداول في ترجمته خلاف بعض ما ورد في ترجمة ابن الخطيب له، فإنه قال:

من أهل شرق الأندلس أصلهم من لوشة فتية غرناطة.

وإلى جدهم ينسب جبل أبي خالد المطل عليها.

وقال: ولاه قضاء الجماعة بغرناطة للناصر لدين الله أول ولايته وسط

سنة ٣٠٠ إلى أن استعفى سنة ٣٠٩ ثم أعاده . ١ هـ . وقال: إن مولده سنة ٢٣١ هـ .

وقال: إنه من خيار أهل البيرة، شريف البيث، كريم الأسرة، من كبار أهل العلم وكانت به دعابة، لم ينسب إليه قط ـ بسببها ـ خزية في دين ولا زلة. ا هـ .

وصفوه بأنه شديد في الحق، محمود السيرة.

وقال الحميدي: كان يميل إلى مذهب الشافعي.

وقال ابن فرحون: إنه رحل للمشرق سنة ٢٠٢ هـ.

قال أبو عبد الرحمن: وهذا وهم يخالفه قوله:

إنه توفي سنة ٣١٩ هـ وهو في عشر التسعين(١٠).

أسلم الحفيد: هو أسلم بن أحمد بن سعيد بن أسلم الأنف الذكر.
 وهو قرطبي يكني أبا عبد الله.

توفي ليلة السبت لتسع بقين من ذي الحجة سنة ٣٩٥ هـ .

قال الحميدي: له أدب وشعر وله كتاب معروف في أغاني زرياب.

قال داود الأنطاكي: هو ابن سعيد بن خلف [؟] كان جده وزير السلطان الناصر، ولي أسلم القضاء بالأندلس بعدما كان حاجبا، وله يد في الأدب وديوان شعر معروف. ترجته في الإحاطة. معروف بالرئاسة والفضل والعراقة، فعشقه [أي ابن كليب] من مجلس ابن خطاب، اه.

قال أبو عبد الرحمن: هذا خلط بين أسلم بن عبد العزيز، وهاشم بن عبد العزيز، وهاشم بن عبد العزيز، وأسلم بن أحمد(٢).

<sup>(</sup>١) ترجم له ابن الفرضي ١٠٦/١. والحميدي ص ١٩٣٠. واس الخطيب في الإحاطة ١٢٧/١ - ٤٣٠. والنباهي في المرقبة ص ٦٣٠. والضبي في البغية ص ٢٣٠ وابن فرحون في الديباج ص ٩٩٠. والرركلي في الأعلام ٢٩٨/١ وذكر أن تاريخ وفاته سنة ٢٩٨/ وعزا ابن الخطيب ترجمته إلى ابن حارث، وإلى القاضي عياض ولم نجدها في ترتيب المدارك.

 <sup>(</sup>٢) ترجمته في تاريح ابن الفرضي، والجذوة، ومعجم الأدباء، وتاريخ ابن تغري بردي،
 وتزيين الأسواق ص ١٦٣.

ابن كليب: توفى سنة ٢٦٤.

قال داوود الأنطاكي: هو أحمد بن قزمان الشهير بابن كليب الكاتب كان أندلسيا شاعرا نحويا متفقها.

قرأ على محمد بن خطاب النحوي، واجتمع بالمزني، وبأبي عبد الله محمد بن الحسن، وغيرهما. 1 هـ.

قال أبو عبد الرحمن: كم بين ابن كليب والمزني!؟.

وإنما خلط بين ابن كليب وأسلم بن عبد العزيز.

ترجم له الحميدي، والضبي، والسيوطي في البغية ، وياقوت في معجم الأدباء وابن تغري بردي في النجوم، وابن كثير في البداية، وابن الجوزي في المنتظم، وابن مكتوم في التلخيص.

عيف عوت ابن كليب في عشق أسلم مع أن المعشوق مات قبل عاشقه.

إن تأريخ وفاة ابن كليب بعام ٢٦٦ ينقل عن ابن الجوزي في المنتظم، وتابعه ابن كثير وابن تغري بردي.

وقد شكك باقوت في ذلك، فقال:

ولا أدري من أين له هذه الوفاة؟(١).

قال أبو عبد الرحمن: أبو محمد أعرف بأهل الأندلس.

\* هذا النص رواه ابن السراج. قال حدثني: محمد بن عبد الله الأندلسي وكتبه لي بخطه حدثني الفقيه أبو محمد علي بن أحمد الحافظ الأندلسي. . إلخ. فالراجع أن شيخ ابن السراج أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي أو أبو عبد الله محمد بن فتوح الأندلسي الحميدي فروى عنه باختصار اسمه ولعل العبارة مصحفة عن محمد أبو عبد الله وأبو محمد جعفر بن السراج ولد ببغداد سنة ٤١٧ هـ ومات بها سنة وأبو محمد جعفر بن السراج ولد ببغداد سنة ٤١٧ هـ ومات بها سنة ومعاصر للحميدي زمانا ومكانا.

وفي نص ابن السراج اختلاف يسير عها هنا وتصحيف وقد جعل أسلم

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ٢/١٩٥.

من بني خلف، وشهرتهم إنما هي ببني خالد. وهذا سبب تصحيف الأنطاكي إذ قال:

أسلم بن سعيد بن خلف! (١).

وقال ابن أبي حجلة في ديوان الصبابة:

أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ علاء الدين أبو عبد الله مغلطاي بسنده عن المذحجي. ثم أورد القصة بسياق ابن السراج، ولكن ببعض الاختصار(٢).

 « قال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم عن هذا البيت:
 أسلمني في همواه (م) أسلم همذا المرشما

كذا رواه المؤلف \_ يعني القفطي \_ وحينئذ يكون البيت قد دخله الشرم وهو حذف الحرف الأول والخامس من وفعولن. ومن مصارع العشاق: وأيسلمني. ١ هـ (٣).

نقل ابن كثير هذا النص عن المنتظم لابن الجوزي وقال عن ابن
 كليب: ،

هذا المسكين المغترا.

وقال بعد نهاية القصة:

وهذه زلة شنعاء، وعظيمة صلعاء، وداهية دهياء ولولا أن هؤلاء الأثمة ذكروها ما ذكرتها، ولكن فيها عبرة لأولي الألباب، وتنبيه لذوي البصائر والعقول: ان يسألوا الله رحمته وعافيته، وأن يستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقهم حسن الخاتمة عند الممات. إنه كريم جواد(1).

<sup>(</sup>١) أنظر مصارع العشاق ٢٩٧/١ . ٣٠٠.

 <sup>(</sup>٢) وأورد القصة بدون إسناد داود الأنطاكي في تزيين الأسواق راحع ص ١٦٣ والهامش ص
 ٢٤٧ ـ ٢٥٠ وهو ديوان الصبابة.

<sup>(</sup>٣) راجع إنباه الرواة ٩٤/١ مع الحاشية.

<sup>(1)</sup> البداية والنهاية ٢٨/١٢

وقد عاب أبو طالب عقيل بن عطية أبا عبد الله الحميدي في إيراده لهذه القصة، قال أبو عبد الرحمن: ولقد أحسن ابن حزم والحميدي في إيراد هذه القصة لتكون عبرة ومثالاً حيا للضعف البشري وضرورة الاعتصام بالله.

قلنوة وشي أي منقوشة والوشي نقش الثياب والقلنسوة تلبس على
 الرأس .

إذا ضممت القاف كسرت السين، وقلبت الواوياء هكذا (قلنسية). وإذا فتحت القاف ضمت السين \_ مع بقاء الواو \_ هكذا (قلنسوة).

أبو عبد الله محمد بن سعيد الكاتب الخولاني لم أجد له ترجمة.

\* قاسم بن محمد القرشي:

قال عنه الحميدي: المرواني المعروف بالشبانسي شاعر أديب في الدولة العامرية.

روى عن وليد بن محمد الكاتب، وابن شبلاق، وغيرهما حكايات، وأشعارا وكان في نفسه جليلا.

وكان قد قرف، وشهد عليه عند القضاة بما يوجب القتل، فسجن. وذكر الحميدي بعض أبيات له من قصيدة يستعطف بها المنصور، وأنه رق له وأطلقه(1).

ولم يزد الضبي في البغية على ما أورده الحميدي.

وقال ابن بشكوال: من أهل المعرفة بالأداب، طلق اللسان حسن البيان.

توفي \_ رحمه الله \_ منتصف صفر من سنة ٤٣٠ هـ، ودفن بمقبرة الربض عن سن عالية ٨٦ سنة مكملة.

ذكره ابن حيان<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجُدُوة ص ٣١٠ ـ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) الصلة ط/٤٤٠.

وذكر أبو محمد نسبه هكذا: القاسم بن محمد بن إسماعيل بن هشام ابن محمد بن هشام بن الوليد بن هشام الأمير الرضي (١).

قال الدكتور حسين مؤنس عن معاوية بن محمد بن هشام بن الوليد يعرف بابن الشبانسية، والشبانسي وسماه ابن الأبار: الشبيسي.

وقد ذهب سانشيت ألبورنوث إلى أن الشبانسي معرب عن ساينتيا بمعنى العلم.

وقال مؤنس: إن هذا الربط مفتعل، وإغا هو نسبة إلى موضع يسمى شبانس<sup>(۱)</sup>.

التجيبي: في الجذوة: محمد بن عبد الرحمن بدون التجيبي. وذكر له أبياتا في مدح فقيه ولم يسندها (٣).

وفي البغية سماه محمد بن عبد الرحمن بن أحمد التجيبي، وكناه أبا عبد الله، وأسند شعره إلى أبي محمد بن حزم.

وكذلك عزا هذا الإسناد ابن بشكوال وقال: ذكره الحميدي، وقال فيه أديب شاعر. أنشدني أبو محمد بن عبد الله محمد بن عبد الرحمن التجيبي (1).

وكل هذا: ليس في نسخة الجذوة المطبوعة.

فلعله إحالة إلى غير الجذوة، أو لعل النسخة ناقصة أعني المطبوعة. وربما كأن ابن بشكوال تابعا للضبي، فهما متعاصران وإن كان ابن بشكوال أقدم وفاة باثنتي عشرة سنة.

ولكن يدفع هذا الاحتمال ثلاثة أمور:

أولها: أن ابن بشكوال نص على مراجعة في مقدمة الصلة، فذكر تاريخ الحميدي، ولم يذكر البغية.

<sup>(</sup>١) الجمهرة ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ١٠/١ مناً وحاشية.

<sup>(</sup>٣) الجذوة ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) البغية ص ٨٩ والصلة ٢/٤٩٨.

وثانيها: يحتمل أن عند ابن بشكوال نسختين من الجذوة إحداهما كاملة لأنه رواها بطريقين.

وثالثها: أن أبن بشكوال حدد مصدره في هذه الترجمة باثنين ، وهما: أبن حيان، والحميدي.

وقال ابن بشكوال في التعريف به:

محمد بن عبد الرحمن بن أحمد النجيبي. يعرف بابن حويبل.

من أهل قرطبة. يكني أبا عبد الله.

له حظ من الفقه، وعقد الشروط، ونصيب من الأدب والمعرفة مع حسن خط، وفصاحة، ومعرفة بأخبار أهل بلده ورجالهم قوية. . إلى حلوة [؟!] وحكاية، وإجمال عشرة، ومروة، ومن حمل الوزارة إلى اسم الفقه.

توفي رحمه الله في غزة ذي الحجة سنة ٤٣٥ هـ .

ومولده سنة ٣٧١. ا هـ عن ابن حيان.

وأبوه أبو بكر: ترجم له الحميدي وابن بشكوال(١).

وبناء على ترجمتهما لأبيه يكون نسبه هكذا:

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن قاسم بن سهل بن عبد الرحمن بن قاسم بن مروان بن خالد بن عبيد التجيبي.

 أبو السري عمار بن زياد: هذا صديق أبي محمد لم نجد له ترجمة، وقد وصفه بأنه: مولى المؤيد.

وقد عبر أبو محمد عن وثيق صلته به فقال:

إن أبا السري عمار بن زياد صديقنا أكثر من عذلي على نحو نحوته، وأعان علي بعض من لامني في ذلك الوجه أيضا. وكنت أظن أنه سيكون معي مخطئا كنت أو مصيبا، لوكيد صداقتي، وصحيح أخوتي به(٢).

واعتبر أبو محمد هذا العذل خطبا شديدا، وعبثا ثقيلا!

<sup>(</sup>١) الجلوة ص ٢٥١ والصلة ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم ١٦١/١ -١٦٢ج.

التوقع أن قصة أسلم التي أوردها الحميدي منقولة من طوق الحمامة الأصل، وأن الناسخ أسقط القصة التي بطريق المذحجي.

ونحن نعرف أن جمهرة نقل الحميدي عن ابن حزم بصيغة قال لي، أخبرنا. . الخ، من كتب ابن حزم بطريق الإجازة.

\* ناسخ الطوق ومختصره أسقط اسم أسلم الحفيد، وجعل القصة لأسلم ابن عبد العزيز! وهو اختصار أعمى، وتصرف شنيع!.

ولعل داود الانطاكي، وياقوتا الرومي، وغيرهما اطلعوا على هذه النسخة المختصرة من الطوق، فخلطوا بين الحفيد والجد!.

رواية أبي السري تخالف رواية المذحجي في القول بأن أسلم يعلم
 بعشق ابن كليب قبل وفاته.

هذا على أساس أن ابن قزمان هو ابن كليب كما قال داود الأنطاكي. ويحتمل أن يكون ابن قزمان عاشقا آخر لأسلم، فتكون القصة ثانية. وربما كان ابن قزمان هو عيسى بن عبد الملك بن قزمان الكاتب.

المذحجي هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الحسين الكتاني.
 طبيب حكيم منطقي متكلم مشارك في الأدب والشعر.

قال أبو محمد عن كتبه في الفلسفة:

وأما رسائل أستاذنا محمد بن الحسن المذحجي في ذلك فمشهورة متداولة، وتامة الحسن، قائمة الجودة، عظيمة متداولة. ا هـ (١).

وأثنى عليه في رسالته الأصول والفروع.

وقد أورد صاعد اسم أبيه محرفا هكذا: محمد بن الحسين.

فتبعه ابن أبي أصيبعة في هذا التصحيف.

والتبس الأمر على الصفدي وكحالة، فأوردا ترجمتين في موضعين لشخص واحد!.

وجميع مصادر ترجمته عالة على ثلاثة مصادر، وهي :

جذوة المقتبس، وطبقات الأمم، والتكملة.

ولم يحدد مترجموه تاريخ مولده ووفاته، ولكنهم ذكروا ذلك بالتقريب،

<sup>(</sup>١) اجدوة ص ٢٧٥ - ٢٢٦ عن رسالة فصل الأندلس.

فقال الحميدي: عاش بعد الأربع مئة بمدة،

وقال صاعد: توفي قريباً من سنة ٢٠٠ هـ وقد قارب ثمانين سنة.

وقال ابن الأبار: عاش بضعا وسبعين سنة.

وذكروا أنه من أهل قرطبة، خدم المنصور والمظفر، وانتقل في فتنة قرطبة إلى سرقسطة.

طبع كتابه التشبيهات، بتحقيق الدكتور إحسان عباس، وترجم له في مقدمة التحقيق.

وعلق الصفدي على قصيدته الدائية بأنها شعر نازل.

والكلمة التي نقلها ابن حزم عنه كها في ترجمة الكناني بالجذوة موجودة بكتاب ابن حزم مراتب العلوم،

قال أبو عبد الرحمن: رجحنا في أحد مباحثنا عن ابن حزم أن أبا محمد ألف رسالة البيان عن حقيقة الايمان قبيل سنة ٤٤٠.

وقد ذكر فيها محمد بن الحسن جذه الصيغة:

وأورد عليّ صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الحسن كرمه الله من خبرك ما أبهجني. أهـ.

وهذا يعني أن ابن الحسن حي وقت كتابة الرسالة.

فإما أن يكون تقريب صاعد لتاريخ وفاته غير دقيق.

وإما أن يكون ابن الحسن هذا غير الكتاني.

وربما كان المقصود محمد بن الحسن بن عبد الرحمن الرازي شيخ ابن حزم مات بعد ٤٥٠.

إلا أن كنيته أبو بكر فلعل له كنيتين.

ابن خطاب: هو أبو عبد الله محمد بن خطاب الأزدي<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص ٥٠ ترجم له الحميدي في الجدوة ص ٤٥ ـ ٤٦. والقبي في البغية ص ٥٧. وصاعد في الطقات ص ١٧٥ ـ ١٢٩ ـ ١٢٩. وابن أبي اصبيعة في العيون ج٢ ص ٤٩١ ـ ٤٩٢. والقبطي في المحمدون والصفدي في الوافي ج٢ ص ٤٩١ ـ ٤٩٢ و ج٣ ص ٢١ ـ ١٧، والقبطي في المحمدون ص ٢١٠ . وياقوت في معجم الأدباء ج٢ ص ٣٢٠ ـ ٣٢٠ . وابن سعيد في المغرب ح اص ٢١٠ . وأحال الدكتور شرقي عقق المغرب إلى طقات الأطاء لابن جلجل ح١٠ . وأغا ترحمة الله حدجل لعمه أبي الوليد. ودرحم له الرركل في الأعلام ح٢٠ .

وذكر صاعد أن أستاذه عمه: محمد بن الحسين.

قال أبو عبد الرحن: على هذا لا يكون أبوه أبا عمه!.

وإنما يكون أبوه الحسن بن الحسين.

وهذا ما لفت إليه الزركلي.

إلا أن طبقات صاعد طبعت طبعتين تشتركان في التصحيف الكثير وهذا يدل على أن نسخة الأصل محرفة وقد اطلعت على صورة منها فكانت كذلك. ولعل الدكتور إحسان عباس لم يطلع على شرجمة القفطي له إذ قال لا نعرف متى توفي (١).

وقد حدد القفطي تاريخ وفاته سنة ٣٩٨.

#### ١٢٠ ـ قال أبو محمد:

ألفت في أيام صباي ألفة المحبة جارية نشأت في دارنا وكانت في دارنا وكانت في حسن دارنا وكانت في ذلك الوقت بنت ستة عشر عاما، وكانت غاية في حسن وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها وخفرها ودماثتها، عديمة الهزل، منيعة البذل، بديعة البشر، مسبلة الستر، فقيدة الذام، قليلة الكلام، مغضوضة البصر، شديدة الحذر، نقية من العيوب، دائمة القطوب [حلوة الإعراض مطبوعة الانقباض مليحة الصدود رزينة القعود](١).

كثيرة الوقار، مستلذة النفار، لا توجه الأراجي نحوها، ولا تقف المطامع عليها، ولا معرس للأمل لديها، فوجهها جالب كل القلوب، وحالها طارد من أمها. تزدان في المنع والبخل ما لا يزدان غيرها بالسماحة والبذل، موقوفة على الجد في أمرها غير راغبة في اللهو، على أنها كانت

ص ٣١٣.. وكحالة في معجم المؤلفين ج٩ ص ١٨٧ ـ ١٨٨ و ص ٢٥١، وابن الأبار في التكملة ٣٨٣/١، والقفطي في الإنباء ٣٤/٣ والضبي في البعية ص ٩٤ والسيوطي في بغية الرعاة وترجم له ابن مكتوم في التخليص وابن ماكولا في الإكمال.

<sup>(</sup>١) فهرس الشمراء بأخر كتاب التشبيهات للكتاني وهاك إحالة إلى شعر ابن خطاب الذي أورده الكتان

 <sup>(</sup>٢) ما بين القومين لم يرد في طبعة الدكتور إحسان عباس لطوق الحمامة, وفي تجارية وحسينية وتوفيقية: العقود.

تحسن العود إحسانا جيدا، فجنحت إليها وأحببتها حبا مفرطا شديدا، فسعيت عامين أو تحوهما أن تجيبني مكنمة وأسمع من فيها لفظة، غير ما يقع في الحديث الظاهر إلى كل سامع، بأبلغ السعي فها وصلت من ذلك إلى شيء ألبتة.

فلعهدي بمصطنع (۱) كان في دارن لبعض ما يصطنع له في دور الرؤساء تجمعت فيه دخلتنا (۱) ودخلة أخي، رحمه الله، من النساء ونساء فتياتنا ومن لاث بنا من خدمنا ، بمن يخف موضعه ويلطف عله، فلبئن صدرا من النهار ثم تنقلن إلى قصة (۱) كانت في دارنا مشرفة على مستان الدار ويطلع منها على جميع قرطبة وفحوصها، مفتحة الأبواب، فصرن ينظرن من خلال الشراجيب (۱) وأما بينهن، فإني لأذكر أني كنت أقصد نحو الباب الذي هي فيه أنسا بقربها متعرضا للدنو منها، فها هو إلا أن تراني في جوارها فتترك ذلك الباب وتقصد غيره في لطف الحركة (۱) فأتعمد أنا القصد إلى الباب الذي صارت إليه فتعود إلى مثل ذلك الغعل من الزوال

<sup>(</sup>١) الصطنع: الوليمة أو الحفل، در إحسان.

قال أبو عبد الرحمن: لعله مكان صنع واتخذ لما جرت به العادة في بيوت الرؤساء لاستقبال المضبوف.

<sup>(</sup>٢) دخلتنا: مطانتنا ومجالسونا. تحوز بالذال المثلثة. ابن عقيل.

<sup>(</sup>٣) في ترفيقية وحسيبة: فصة.

رقد قسراها بالشرفة!

قال أبو عبد الرحمن: ئيس هدا في اللعة. أما القصة لغة فهي جوف الفصر وتطلق على العرصة التي يطلع منها ولا بطلع على من فيها، وهي لمسماة في عامية محد (طرمة) مأخوذة من الطارمة، وهي فارسية تجعني بيث من حشب كالفية.

قال أبو عند الرحن: إن المراد هنا بيقين بناء في القصر مرتفع كالقصية بدليل السياق الاحيها قوله: مفتحة الأبواب

<sup>(</sup>٤) الشراحيب: الشبابيك أو الطاقات، ويكون الشباك مشرجنا إدا كان من حشب ميشة مربعات، ومن أمثاهم العامية زادف المشرجت بيت، ويشير المعتمد في شعر (اخسلة؟: ٩٣٣) إلى قصر الشراجيب. (انظر الأمثال العامية ٢: ٩٣٠ وتعليقات المحتق على انثل رقم ١٠١٠)د. إحسان قال أبو عد الرحمن: ثعل الأصل في ذلك أن هذه المنديبات تصنع من أعصان شحر الشرجب.

 <sup>(</sup>a) هكذا في جميع طبقات الطوق

قال أبو عند الرحمن: لا دلالة لأل في الحركة لا في السباق ولا في الدمن

إلى غيره، وكانت قد علمت كلفي بها ولم يشعر سائر النسوان بجا نحن فيه، لأنهن كن عددا كثيرا، وإذ<sup>(1)</sup> كلهن يتنقلن من باب إلى باب لسبب الاطلاع من بعض الأبواب على جهات لا يطلع من غيرها عليها، وأعلم أن قيافة النساء فيمن يميل إليهن أنفذ من قيافة مدلج<sup>(1)</sup> في الأثار، ثم نزلن إلى البستان فرغب عدمائزنا<sup>(1)</sup> وكرائمنا إلى سيدتها في سماع غنائها، فأمرتها فأخذت العود وسوته بخفر وخجل لا عهد لي بجنه، وإن الشيء يتضاعف حسنه في عين مستحسنة، ثم اندفعت تغني بأبيات العباس بن الأحنف، حيث بقول<sup>(1)</sup>: [من البسيط]

كانت مغاربها جوف المقاصير(\*) كأن أعطافها طي الطوامير(\*) ولا من الجن إلا في التصاوير والربح عنبرة، والكل من نور(\*) إن طربت إلى شمس إذا غربت شمس عشلة في خلق جارية ليست من الإنس إلا في مناسبة فالوجه جوهرة، والجسم عبهرة

<sup>(</sup>١) في معارف: وإدا. قال أبو عند الرحمى: الجملة تعلينية فاقتصت إد ـ بدون ألف المد.

 <sup>(</sup>٢) مُدلج رجل من كنانة كان مشهوراً بالقبافة: أي قص الأثر د. إحسان قال أبو عبد
الرحمن: أرجح الطن عندي أن كلمة (بني) ساقطة من الأصل، لأن القبافة لبني مدلج بن
مرة بن عبد مناة بن كنانة.

 <sup>(</sup>٣) بذهب د. أحمد الطاهر مكي إلى أن العجوز تطلق على أي امرأة منزوجة مهم! كانت شابة بناء على تشجة أهل الأندلس

قال أبو عبد الرحمى: لا يحمل كلام اس حزم عل عامية أهل بلده إلا إذا صرح بالتعمير عن مواد العامة.

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان العباس بن الأحنف: ١١٣ د. إحسان.

<sup>(</sup>٥) رواية ديوان العباس بن الأحنف بتحقيق الدكنورة عاتكة الخزرجي هكذًا:

إني طربت إلى شمس إذا طلعت كانت مشارفها جوف القاصير قال أبو عبد الرحمن هذا هو المعنى الصحيح في عرف الناقد، لأن شمس انعاس محوبته فوز، فهي شمس تضيء دياجي القصر وقت القروب، ولم يكن طوق احمامة من مراجع للاكتورة عاتكة في تفريحها، ولو كان من مراجعها لما اختارت غير رواية ابن حزم، فهي الشاعرة التاقدة الصبرة،

<sup>(</sup>٦) رواية الديران: كأتما كشحها.

<sup>(</sup>٧) رواية الديوان في الطبعه التي اطلع عليها الدكتور إحسان عالحسم من لؤلؤ. وروابه ـ

فلممري لكأن المضراب إنما يقع على قلبي، وما نسيت ذلك اليوم ولا أنساه إلى يوم مفارقتي الدنيا، وهذا أكثر ما وصلت إليه من التمكن من رؤيتها وسماع كلامها، وفي ذلك أقول: [من الحفيف]

لا تلمها على النفار ومنع (م) الوصل ما ذاكم لها بنكير(٢) هل يكون الحلال غير بعيد أو يكون الغزال غير نفور

### وأقول : [من الوافر]

ولفظك قد ضننت به عليا فلت تكلمين اليوم حيا هنيشاً ذا لعباس حسنيا لفوز قاليا وبكم شجيا(٣)

منعت جمال وجهمك مقلتيما أراك تنذرت للرحمن صنوسا وقمد غنيت للعبساس شعسرا فلو يلقاك عباس لأضحى

ثم انتقل أبي رحمه الله من دورنا المحدثة بالجانب الشرقي من قرطبة في ربض الزاهرة إلى دورنا القديمة في الجانب الغربي من قرطبة ببلاط مغيث في اليوم الثالث من قيام أمير المؤمنين محمد المهدي بالخلافة. وانتقلت أنا بانتقاله، وذلك في جمادى الاخرة سنة تسع وتسعين وثلاث مثة، ولم تنتقل هي بانتقالنا لأمور أوجبت ذلك. ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالنكبات وباعتداء أرباب دولته، وامتحنا بالاعتقال

الديوان الذي حققه د. عاتكة هكذا:

والبشر من مسكة والوحه من نور فالجسم لؤلؤة والشعر من ظلم

كأنها. حين تمشى في وصائفها تخطو على البيض. أو خضر القوارير (٢) في توفيقية، والحياة، وتحارية، وحسينية، ومعارف: ما هذا له بلكبر. والمثبت هنا هو الذي يستقيم به الورث.

 <sup>(</sup>٣) في توفيقية والحباة وتجارية وحسينية: قانياً. قال أبو عبد الرحن الا معنى لذلك.

والترقيب والإغرام الفادح والاستنار، وأررمت الفتنة وألقت باعها وعمت الناس وخصتنا، إلى أن توفي أبي الوزير رحمه الله ونحن في هذه الأحوال بعد العصر يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة عام اثنيسن وأربع مئة، واتصلت بنا تلك الحال بعده إلى أن كانت عندنا جنازة لبعض أهلنا فرأيتها وقد ارتفعت الواعية (1) قائمة في المأتم وسط النساء في جملة البواكي والنوادب، فلقد أثارت وجداً دفينا وحركت ساكنا، وذكرتني عهدا قديما، وحبا تليدا ودهرا ماضيا، وزمنا عافيا، وشهورا خوالي، وأخبارا توالي، ودهورا فواني، وأياما قد ذهبت، وآثارا قد دثرت، وجددت أحزاني، وهيجت بلابي، على أني كنت في ذلك النهار مرزءاً مصابا من وجوه، وما كنت نسيت، ولكن زاد الشجى وتوقدت اللوعة وتأكد الحزن وتضاعف الأسف، واستجلب الوجد ما كان منه كامنا فلباه مجيبا، فقلت قطعة منها:

يبكي لميت مات وهـو مكـرم وللحي أولى بالدمـوع الـذوارف فيا عجبا من آسف لامريء ثوى وما هـو للمقتــول ظلما بـآسف

ثم ضرب الدهر ضرباته وأجلينا عن مازلنا، وتغلب علينا جند البربر، فخرجت عن قرطبة أول المحرم سنة أربع وأربع مئة، وغابت عن مصري بعد تلك الرؤية الواحدة ستة أعوام وأكثر، ثم دخلت قرطبة في شوال سنة تسع وأربع مئة، فنزلت على بعض نسائنا فرأيتها هنالك، وما كدت أن أميزها حتى قيل لي هذه فلانة ـ وقد تغير أكثر عاسنها وذهبت نضارتها، وفنيت تلك البهجة وغاض ذلك الماء الذي كان يرى كالسيف الصقيل والمرآة الهندية، وذبل ذلك النوار الدي كان البصر يقصد نحوه منبهرا ويرتاد فيه متخيرا وينصرف عنه متحيرا، فلم يق إلا البعض المنبىء عن الكل، والخبر المخبر عن الجميع، وذلك لقلة اهتباها بنفسها وعدمها الصيانة التي كانت غذيت بها أيام دولتنا وامتداد ظلنا ولتبذها في الخروج فيها لا بد لها منه مما كانت تصان وترفع عنه قبل ذلك، وإغا النساء رياحين

<sup>(</sup>١) الواعبة: الصراخ على المبت.

متى لم تتعاهد نقصت، وبية متى لم يهتبل بها استهدمت، ولذلك قال من قال: إن حسن الرجان أصدق صدقا وأثبت أصلا وأعتق جودة لصره على ما نو لتي بعضه وجوه النساء لتغيرت أشد التغير، مثل الهجير والسموم والرياح واختلاف الهواء وعدم الكن ـ وإني لو نلت منها أقل وصل وأنست لي بعض الانس خولطت طربا أو لمت فرحا، ولكن هذا النقار الذي صبرني وأسلاني. وهذا الوجه من أسباب السلو صاحبه في كلا الوجهين معذور وغير ملوم، إذ لم يقع تثبت يوجب الوفاء، ولا عهد يقتضي المحافظة، ولا سلف ذمام، ولا فرط تصادق يلام على تضييعه ونسيانه (١).

# التعليق على النص

- هذه الفقرة أغوذج لنثر ابل حزم الفني لأنه تقصد فيها فنية النثر. يلتزم السجع دول إغراب في اللغة، ويلم برصيد من ألفاظ اللغة العصيحة غير المبتذلة، ويكثر من المترادفات في الألفاظ والجمل.
- \* وهي أنموذج لترف ابن حرم في نشأته فبيته ملي، بالجدواري وفيهس الحسناوات بالصفات التي ذكرها عن أليفة صب، وفيهن من تحسن العود! ومنهن نساء فتيانه ومن لاث به من خدمه!.

  لم يشعر النسوان بحب ابن حزم للجارية، لأنهن كن كثيرات!.
- قال بروكلمان عن أبي محمد: إنه أمضى فترة شبابه في مزارع والله.
   قال أبو عبد الرحمن: لا نعرف شيئا عن هذه المزارع، إلا أن كان المراد الدار التي ذكرها أبو محمد في هذه الفقرة
- الفقرة على أحداث تاريخية بحب أن عهد لها جهذه اللذة الموجزة:

 <sup>(</sup>۱) طنوق الحمامة ضمن رسائل ابن حرم ۲٤٩/۱ - ۲۵۳ ومعارف ص ۱٤۵ - ۱٤۸ وتحارية ص ۱۱۲ وتوفيقية ص ۱۲۹ - ۱۲۳ وحسيبية ص ۱۱۸ - ۱۲۲ واخياة ص ۱۷٦ - ۱۸۰ وفاروق ص ۲۶۸ - ۲۵۲

وزر المنصور أبو عامر محمد بن أبي عامر المعافري لهشام بن الحكم المؤيد بالله الخليفة الأموي بالأندلس، في ٣٦٦/٢/١٠ هـ.

وفي سنة ٣٦٨ هـ ، حجب الخليفة ، واستبد بالأمر ، فكان المؤيد خديفة بالاسم ، وخلفه ابنه عبد الملك بن محمد المظفر بالله .

وكان أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم ـ والد أبي محمد ـ وزيرا لهما. وفي سنة ٣٦٨، بني المنصور قصر الزاهرة على نهر قرطبة الأعظم. وانتقل إليها سنة ٣٧٠ هـ.

قال الحميري في الروض المعطار:

إن المنصور أطلق بساحة الزاهرة الأرحاء، ثم أقطع وزراءه وكتابه وقواده وحجابه القطائع الواسعة، فابتنوا بأكنافها كبار الدور، واتصلت أرباضها بأرباض قرطبة. ا هم.

ولقد انتقل أحمد بن حزم من داره الفديمة كها ذكر أبو محمد هنا واستحدث دارا قرب الزاهرة بالجانب الشرقي في ربض منية المغيرة نسبة إلى المغيرة بن الحكم الربضي(١).

والمية: تطلق على عدد من القرى الصغيرة في المشرق والمغرب، وقد ذكر الزبيدي عددا منهن (٢).

قال أبو عبد الرحمن: في مستدرك الزبيدي:

امتنيت الشيء اختلفته. ا هـ .

فلعل هذا وجه الاشتقاق.

ويهذه المنية ولد أبو محمد قبل طلوع الشمس، وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الاربعاء آخر يوم من شهر رمضان المعظم سنة ٣٨٤.

هكذا كتب أبو محمد إلى تلميذه القاضي صاعد بن أحمد. وفي ليلة الجمعة ٣٩٩/٢/٤ مات المظفر.

<sup>(</sup>١) أنظر الجمهرة ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس ١٠/١٥٠ ـ ٣٥١.

مخلفه أخوه عبد الرحمن شنجول، وكان خليعا سيىء التدبير، استصدر مرسوما يقضى بجعله وليا للعهد. أه.

وهذا ما لم يفعله أبوه وأخوه.

وفي يوم الخميس ٣٩٩/٥/١٤ قام المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار الأموي، فقتل شنجولًا، وخلع المؤيد.

وكان المهدي خليعا فاسقا متهتكا، ثار ضده سليمان بن حكم بن سليمان المستعين بالله بمساعدة البربر وكان النصارى يساعدون المهدي وكانت ثورة سليمان في ٢٨/١٠/ ٢٩٩.

وفي ربيع الأول سنة ١٠٠ هـ بويع بالخلافة.

وفي شوال سنة ٤٠٠ عاد المهدي بمساعدة النصارى وأشاع في الناس أن المؤيد قد مات وشهد له جماعة منهم أحمد بن حزم.

وفي يوم منى من ذي الحجة سنة ٤٠٠ ثار طائفة من الفتيان العامريين بزعامة الفتى واضح فقتلوا المهدي وأعادوا المؤيد للخلافة وحجبوه على عادة المنصور بن أبي عامر.

يبدو أن والد ابن حزم خلال خلافة المهدي كان مستقرا لم تصبه الفتنة ولم يفقد مركزه، فقد كان أحد الشهود للمهدي على وفاة المؤيد، وكان سفير المهدي إلى المستعين بالله.

وكان أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم - ابن عم أبي محمد - يلي الحكم للمهدي بالجانب الغربي.

وأكبر مصيبة لابن حزم ـ خلال هذه الفترة ـ أنه انتقل إلى دورهم القديمة، حيث سيهد المهدي الزاهرة، لحقده على بني عامر.

وفي عهد المؤيد وواضح أخذ سليمان المستعين بالله ورجالـه ينهبون ويقتلون.

وكان المؤيد كما قال أبو محمد في نقط العروس:

لا يؤذي أحداً، ولا يمنع أحداً من أن يؤذي!.

وفي صدر شوال سنة ٤٠٢ دحل سليمان قرطبة عنوة ومعه البربس فاستباحوها وقتلوا أهلها.

واستمر سنيمان خليفة حتى ثار عليه عامله علي بن حمود وقتله بيده يوم الأحد ٤٠١/١/٣٣ هـ .

أبو محمد ـ كما يروي الحميدي عنه ـ سمع من ابن الجسور قبل الأربع
 مئة .

وابن الجسور مات بمنزله ببلاط مغيث سنة ٤٠١.

وأبو محمد انتقل إلى دورهم ببلاط مغيث في جمادى الآخرة سنة ٣٩٩. فالراجع أن أول سماعه من ابن الجسور بعيد جمادى الاخرة في العام المذكور.

ومن الراجح أن سماعه لا يتجاوز ٤٠٠/١٢/٨ هـ لأن آل حزم بعد هـذا التاريخ امتحنوا بالاعتقال، والترقيب، والإغرام الفادح، والاستتار!.

پكون أبو محمد انتقل للبيوت القديمة يوم الجمعة ٢٠/٦/٦٩هـ، وهو اليوم الثالث من قيام المهدي.

وهي بيوت هجرها والده منذ تسع وعشرين سنة تقريباً,

- \* عاش أبو محمد حياة راغدة منذ ولد إلى ٣٩٩/٦/٢٠ هـ وعاش فترة أخرى أقل سعادة إلى ١٣/٨/١٢/٨ هـ ثم توالت عنيه المصائب، فصارت حياته بقرطبة جحيها.
- \* فقد أبو محمد بعض أهله فيها بين ٢٨/١١/٢٨ هـ و١/١/١١ هـ ولا ندري من هذا الفقيد؟.

قال أبو عبد الرحمن: وجدت بآخر الإحكام مخطوطة مكتبة ابن يوسف عبراكش أن من مؤلفات أبي محمد المفقودة كتابا اسمه (تواريخ أعمامه وأبيه وأخيه وبني عمه وأخواته وبنيه وبناته موالبدهم وتاريخ موت من مات منهم في حياته).

ولو وجد هذا الكتاب لكان فيه خير كثير.

ألف الرجل الصالح طالب العلم حمود بن عبد الله التوبجري كتيبا رماني
 فيه بالتعصب وسماه الرد الجميل على أخطاء ابن عفيل استنج فيه من

هذه الفقرة شواهد تقدح في عدالة ابن حزم!. وهي كالتالي:

١ ـ أنه طلب الدنو من الأجنبية، وطلب الوصال منها! .

٢ ـ استماعه لغنائها وضربها بالعود.

٣ \_ إطلاق بصره في النظر إلى المرأة الأجنبية.

٤ ـ حضوره عند النياحة وإقراره لها.

\* قال أبو عبد الرحمن: لا ريب في حرمة النظر إلى الأجنبية، وحرمة الاستماع بشهوة جنسية إلى المرأة، وحرمة النياحة، ولكنني أشير إلى أمور:

أولها: أن حب أبي محمد لأليفة صباه كان قبل سنة ٣٩٩هـ ويكون علوقه بها قبل ذلك بسنتين.

أي وعمره ثلاث عشرة سنة.

وتفسيق عالم جليل \_ خلال هذه الفترة \_ من الفضول والتزمت البغيض.

وثانيها: أن حضوره للنياحة وعمره أقل من خمس عشرة وهي عادة في بيوت الكبراء، وربما كان أبو محمد يومها لا يعرف حرمتها. وربما كان لا يمكنه تغييرها.

على أن مذهبه \_ منذ كان عالما \_ تحريم النياحة .

وثالثها: أن تفسيق ابن حزم ـ بهذه الصبوة ـ قول لم يسبق إليه التويجري . ورابعها: ال الغناء ـ عندنا ـ مباح لداته ، حرام لغيره ومن أداه اجتهاده إلى هذا فليس بفاسق.

وخامسها: أن أبا محمد \_ رغم صبوته \_ كان عفيفا وقد أقسم على دلك كما سيأتي. وأليفة صباه \_ رحمها الله رحمة الأبرار \_ في منتهى العفة وهي لا تجيبه بغير ما يقع في الحديث الظاهر إلى كل سامع وحينها تحس بقربه تغادر مكانها في لطف حركة.

وسادسها. أن أبا محمد أحب والحب إذا كان غبر إرادي لا محذور فيه.

وسابعها: أن نشأة أبي محمد المترفة جعلته في صباه يغرق في الحب والنظر وسماع الملاهي.

ولا حرج على صبي نشأ هذه النشأة.

ولكن عظمة ابن حزم أنه منذ حذق العلم نزع إلى الجد والجهاد والعبادة والحسبة رحمه الله.

- في هذه الفقرة شعر نظمه ابن حزم، وعمره في حدود خس عشرة سنة.
- \* رأى أبو محمد أليفة صباه بين النوادب فيها بين وفاة أبيه في ٤٠٤/١١/٢٨

أي خلال سنة واحدة من وفاة أبيه.

وكان قد رحل عنها وهي لا تزال في الدور الجديدة في ٩٩/٩/٢٠ فيكون فراقه لها خلال سنتين.

وذلك ما وصفه بالدهر الماضي، والزمن العافي، والشهور الخوالي، والدهور القواني!.

یکون عمرها رحمة الله علیها حینها رجع أبو محمد سنة ٤٠٩ هـ في حدود ست وعشرین سنة، أو ثمان وعشرین علی أكثر احتمال.
 وهذه فترة المیعة والعنفوان ولكنه لم یعرفها، لشدة البؤس الذي لاقته!

وعمر أن محمد خس وعشرون سنة.

فهي تكبره بثلاث سنين على أكثر تقدير.

\* في هذا النص إشارة إلى أن أرباب دولة المؤيد اعتقلوا أحمد بن حزم،
 وغرموه.. إلخ.

ولعل هذا بسبب موالاته للمهدي، وشهادته على موت المؤيد.

- لا ندري هل سيدة البيت التي توسل إليها النساء هي أم أبي محمد، أم غيرها.
- حلت مأبي محمد كارثة أخرى، في عهد المستعير بالله، فأحلي عن منازله، وتسلط عليه جند البربر.

وهذا ما حدث للفتيان العامريين.

وأبو محمد محسوب على البيت العامري.

#### ١٢١ \_ قال أبو محمد:

فإن كتابك وردني من مدينة المرية (١) إلى مسكني بحضرة شاطبة (٢)، تذكر من حسن حالك ما يسرني، وحمدت الله عز وجل عليه واستدمته لك، واستزدته فيك، ثم لم ألبث أن أطلع (٣) علي شخصك وقصدتني بنفسك، على بعد الشقة وتنائي الديار وشحط المزار وطول المسافة وغول الطريق، وفي دون هذا ما سلا المشتاق، ونسي الذاكر، إلا من تمسك بحبل الوفاء مثلك، ورعى سالف الأذمة ووكيد المودات وحق النشأة وعبة الصبا وكانت مودته لله تعالى. ولقد أثبت الله بيننا من ذلك ما نحن عليه حامدون وشاكرون.

وكانت معانيك<sup>(1)</sup> في كتابك زائدة على ما عهدته من سائر كتبك، ثم كشفت إليّ بإقبالك غرضك، وأطلعتني على مذهبك سجية لم تزل عليها من مشاركتك لي في حلوك ومرك، وسرك وجهرك، يحدوك الود الصحيح الذي أنا لك على أضعافه، لا أبتغي جزاء غير مقابلته بمثله، وفي ذلك أقول مخاطبا لعبيد الله بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أمير المؤمنين الناصر<sup>(0)</sup> رحمه الله في كلمة في طويلة وكان في صديقا: [من العلويل]

 <sup>(</sup>١) المرية ببت عام ٣٤٤ وأصبحت أهم قاعدة للأسطول الأندلسي على البحر التوسط.
 (انظر الروص: ١٨٣/٥٣٧ والترجة. ٢٢١ والزهري: ١٠١، والعذري: ٨٦). إحسان.

 <sup>(</sup>٣) شاطبة. تقع إلى الجنوب الغربي من بلسية، وكانت في الأيام الإسلامية مدينة حصيبة يعمل بها كاغد لا نظير لمه (الروض ٣٣٧، والإدريسي (دوري): ١٩٢ والعذري ١٨٠ وآثار البلاد ٣٢٩). إحسان.

<sup>(</sup>٣) اطلع بمعنى طلع. إحسان.

<sup>(</sup>٤) قرأها بريشبه: مغازيك، إحسان.

أودك ودا ليس فيه غضاضة وأعضك النصح الصريح وفي الحشا فلو كان في روحي سواك اقتلعته ومسا لي غير البود منك إرادة إذا حزته فالأرض جمعاء والبورى

وبعض مودات الرجال سراب لودك نقش ظاهر وكتاب ومزق بالكفين عنه إهاب ولا في سواه لي إليك خطاب هباء وسكان البلاد ذباب(١)

## التعليق على النص

- \* لم أجد لعبيد الله بن عبد الرحمن بن المغيرة ذكرا في كتب التراجم، وأشار إليه أبو محمد في الجمهرة كها ذكر ذلك الدكتور إحسان عباس في تعليقه على هذا النص.
- \* لا أدري هل الترحم على الناصر أم على عبيد الله، فيكون صديقه عبيد الله مات قبل تأليف أبي محمد للطوق. ومذهب أبي محمد عود الضمير لأقرب مذكور.
  - \* لم أكشف عن هوية هذا الصديق الذي يخاطبه أبو محمد.
- ♦ في هذا النص إشارة إلى أن أبا محمد ألف طوق الحمامة وهو مقيم بمدينة شاطبة.
  - \* هذه الفقرة أنموذج لنثر أبي محمد الفني.
- # قال أبو محمد: (فإن كتابك وردي) فعـدى الفعل مباشرة وتخريج ذلك
   بأن أبا محمد ضمن ورد معنى فعل متعد بنفسه كجاء مثلا.

الطوق، وقوله رحمه الله بدل على أنه كان قد نوفي قبل تاليف طوق الحمامة، ولكنه حلف عتبة كان ابن حزم يعرفهم أبضا إحسان

<sup>(</sup>١) يعارض ابن حرم هنا في هذه الأنيات المنتي وأبا فراس، وبيته هذا الأخير يذكر بقول أحدهما:

إدا صبح منك النود فالكنل هير ... وكنل الدي فنوق التراب تنزاب د إحسار

وهدا النص من طوق الجمامة ضمن رسائل من حرم ٨٤/١ ٨٣٠ج من التحشيات

#### ١٢٢ ـ قال أبو محمد:

وأنا أخبرك عن أبي بكر أخى رحمه الله، وكان متزوجا بعاتكة بنت قند(١) صاحب الثغر الأعلى أيام المنصور أبي عامر محمد بن عامر، وكانت التي لا مرمي وراءها في جمالها وكريم خلالها، ولا تأتي الدنيا بمثلها في فضائلها، وكانا في حد الصبا وتمكن سلطانه تغضب كل واحد منها الكلمة التي لا قدر لها، فكانا لم يزالا في تغاضب وتعاتب مدة ثمانية أعوام، وكانت قد شفها حبه وأضناها الوجد فيه وأنحلها شدة كلفها به، حتى صارت كالخيال المتوهم(٢) دنفا، لا يلهيها من الدنيا شيء، ولا تسر من أموالها على عرضها وتكاثرها بقليل ولا كثير إذ فاتها اتفاقه معها وسالامته لها، إلى أن توفي أخى رحمه الله في الطاعون الواقع بقرطبة في شهر ذي القعدة سنة إحدى وأربع مئة، وهو ابن اثنتين وعشرين سنة، فيا انفكت منذ بان عنها من السقم الدخيل والمرض والذبول إلى أن ماتت بعده بعام في اليوم الذي أكمل هو فيه تحت الأرض عاما، ولقد أخبرتني عنها أمها وجميع جواريها أنها كانت تقول بعده: ما يقوّي صبري ويحسك رمقي في الدنيا ساعة واحدة بعد وفاته إلا سروري وتيقني أنه لا يضمم وامرأة مضجع أبدا، فقد أمنت هذا الذي ما كنت أتخوف غيره، وأعظم آمالي اليوم اللحاق به. ولم يكن قبلها ولا معها امرأة غيرها، وهي كذلك لم یکن لها غیره، فکان کها قدرت، غفر الله لها ورضی عنها<sup>(۴)</sup>.

# التعليق على النص

\* لم نجد ذكرا لأبي بكر بن حزم أخي أبي محمد غير ما ورد مفرقا في طوق الحمامة.

<sup>(</sup>١) انظر ليفي بروفسال

وفيد هذا هو الذي استرد مدينة سالم من أيام الناصر (سنة ٩٤٧/٣٣٦) ويقول بروفنسال في تعليقه: عنينا ألا بخلط بين قند هذا وبين شخص آخر اسمه قند الأكبر وكان أبضاً مولى لعبد الرحمي الناصر إحسان

<sup>(</sup>٢) يتروف: المتوسم، وتابعه على ذلك آخرون. إحسان.

<sup>(</sup>٣) طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم ٢٥٩/١ - ٢٦٠ مع التحشيات

- نرجع: أنه لا إخوة لأبي محمد غير أبي بكر.
   ونستأنس لذلك بأن لأبي محمد كتابا بعنوان تواريخ أعمامه وأبيه
   وأخيه.. الخ. فلو كان له إخوة لقال: إخوته.
- لم يذكر أبو محمد أمه في عنوان الكتاب الآنف الذكر فلعلها خاملة الذكر رحمة الله عليها.
- لم أجد ذكرا لعاتكة بنت قند، إلا أن أباها من موالي بني عامر.
   وسيأتي أن المظفر بن أبي عامر زوج بنت عمه من عبد الملك بن قند ـ
   وهو مولاهم ـ فهجاه أحد الشعراء ببيتين.
  - خیرا ما یؤرخون للوفیات بطاعون قرطبة.
     وقد أرخ له أبو محمد هنا بسنة ۲۰۱ هـ.
- \* كون أحمد بن حزم يلقب بأبي عمر لا يعني أن له ولدا اسمه عمر فالطبري كنيته أبو جعفر، وابن تيمية كنيته أبو العباس وهما لم يتزوجا!.

وجمهرة من اسمه أحمد من الأندلسيين كنيته أبو عمر, ولم أعرف بعد سر هذه التكنية,

### ١٢٣ \_ قال أبو محمد:

ولقد أخبري (١) بعض الوارد من قرطبة وقد استخبرته عنها أنه رأى دورنا ببلاط مغيث في الجانب الغربي منها وقد امحت رسومها، وطمست أعلامها، وخفيت معاهدها، وغيرها البلى وصارت صحارى مجدبة بعد العمران، وفيافي موحشة بعد الأنس، وخرائب منقطعة (٦) بعد الحسن، وشعابا مفزعة بعد الأمن، ومأوى للذئاب، ومعازف للغيلان، وملاعب

<sup>(</sup>١) أورد لسان الدين ابل الخطيب بكاء الله حرم تقرطبة نثراً وشعراً في اعتمال الأعلام: المدين الله المقارنة بين النصين تدل على احتلافات وفوارق كثيرة، فإني سأشت النص الوارد عند لسان الدين ملحقاً في آحر الرسالة (انظر الملحق ١ ومجلة الاندنس: ٢٦٣-٣٦١). إحسان،

<sup>(</sup>٢) قرأها برشيه: مقطعة، وفي أعمال الأعلام: منقطعة، إحسان.

للجان، ومكامن للوحوش، بعد رجال كالليوث(١) وخرائد كالـدمي، تفيض لديهم النعم الفاشية تبدد شملهم فصاروا في البلاد أيادي سباء فكأن تلك المحاريب المنمقة، والمقاصير المزينة، التي كانت تشرق إشراق الشمس، ويجلو الهموم حسن منظرها، حين شملها الخراب، وعمها الهدم، كأفواه السباع فاغرة، تؤذن بفناء الدنيا، وتربك عواقب أهلها، وتخبرك عما يصير إليه كل من تراه قائبا فيها، وتزهد في طلبها بعد أن طالما زهدت في تركها، وتذكرت أيامي بها ولذاتي(٢) وشهور صباي لديها، مع كواعب إلى مثلهن صبا الحليم، ومثلت لنفسى كونهن تحت الثرى وفي الأفاق(٢) الناثية والنواحي البعيدة، وقد فرقتهن يد الجلاء، ومزقتهن أكف النوى، وخيل إلى بصرى فناء(٤) تلك النصبة بعدما علمته من حسنها وغضارتها والمراتب المحكمة التي نشأت فيها(٥) لديها، وخلاء تلك الأفنية بعد تضايقها بأهلها، وأوهمت(١) سمعي صوت الصدى والهام عليها، بعد حركة تلك الجماعات التي ربيت بينهم فيها، وكان ليمها تبعا لنهاوها في انتشار ساكنها والتقاء عمارها، فعاد نهارها تبعا لليلها في الهدوء والاستبحاش، فأبكى عيني(٧) وأوجع قلبي وقرع صفاة كبدي وزاد في بلاء لبي، فقلت شعرا منه (٨) : [من الطويل]

لئن كان أظمانا فقد طالما سقى وان ساءنا فيه ققد طالما سرا

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام: بعد طول غنيانها برجال كالسيوف وفرسان كالليوث. إحسان.

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام: وصبابة لذاتي بها. إحسان.

 <sup>(</sup>٣) قرأها برشيه: الديار، وفي سائر الطبعات الأثار، وما أثبته فهو من أعمال الأعلام، وهو الصواب. إحسان.

<sup>(</sup>٤) في الطبعات (ما هذا برشيه): بقاء، وتنفق قراءة برشيه مع أعمال الأعلام.

<sup>(</sup>a) هَذَه هِي قرادة برشيه، وفي سائر الطبعات: فيها، والعبارة في الأعلام مختلفة عها هي هنا، إد جاءت: والمرتبة الرقيعة التي رفلت في حللها ناشئاً فيها.

<sup>(1)</sup> الأعمال: وأرعيت.

 <sup>(</sup>٧) أعمال الأعلام: فأبكى ذلك عيني عن حمودها، وهذا الاحتراس ضروري لما تقدم من وصف ابن حزم لنفسه بأنه جامد العين.

 <sup>(</sup>A) لم يرد هنا إلا أيت من عشرين بيتاً وردت في الأعلام، انظر الملحق والنص من طوق الحمامة ضمن رسائل ابن حزم ٢٢٧/١ ٣٢٨٠ج.

#### ١٢٤ - قال ابن الخطيب:

وعن رثى قرطبة أيضا<sup>(١)</sup>، من وجوه أهلها وأرباب النعم المؤثلة بها، وأكثر التفجع على دياره منها، لما استولى الخراب عليها عند فرار البرابر عنها، الفقيه الأديب أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم، ابن وزير آل عامر الأكبر. فإني وجدت بخطه في خبر ذكره قال:

وقفت على أطلال منازلنا بحومة بلاط مغيث من الأرباض الغربية، ومنازل البرابر المستباحة عند معاودة قرطبة. فرأيتها قد محت رسومها، وطمست أعلامها، وخفيت معاهدها، وغيرها البلى، فصارت صحاري مجدبة بعد العمران، وفيافي موحشة بعد الأنس، وآكناما مشوهة بعد الخسن، ومغاني للغيلان، ومكامن للوحوش، ومخاب، للصوص، بعد غنيانها مرجال كالسيوف، وفرسان كالليوث، تفيض لديهم النعم الفاشية، وتغص منهم بكثرة القطين الحاشية، وتكنس في مقاصيرهم ظباء الأنس الفاتنة، تحت زبرج من غضارة الدنيا تذكر نعيم الآخرة، حال الدهر عليهم بعد طول النضرة فبدد شملهم حتى صاروا في البلاد أيادي سبا، تنطق عنهم الموعظة، فكأن تلك المحريب المنمقة، والمقاصير المرشقة، التي كانت في تلك الديار كبروق السياء إشراقا وبهجة، يقيد حسنها الأبصار، كانت في تلك الديار كبروق السياء إشراقا وبهجة، يقيد حسنها الأبصار، عبث بها الخراب، وعمها اهدم، فأصبحت أوحش من أفواه السباع عبث بها الخراب، وعمها اهدم، فأصبحت أوحش من أفواه السباع فاغرة، تؤذن بفناء الدنيا، وتريك عواقب أهلها أ وتخبرك عما يصير إليه كل ما قد بقى مائلا فيها، وتزهدك فيها.

وكررت النظر، ورددت البصر، وكدت أستطار حرنا عليها، وتدكرت أيام ستأتي فيها، وصبابة لداتي بها، مع كواعب غيد، إلى مثلهن يصبو الحليم، ومثلت لنفسي انطواءهن بالفناء، وكونهن تحت الثرى إثر تقطع جمعنا بالتفرق والحلاء في الأفاق النائية، والنواحي المعيدة، وصدقت نفسي عن تنك النصبة، والصداع تلك البيضة، بعدما عهدته من حسنها

<sup>(</sup>١) انظر أعمال الأعلام (تُعقيق ليقي مروقسال، بيروت: ١٠٨، ١٠٦). إحسان.

ونضارتها وزبرجها وغضارتها، ونصوته بفراقها من الحال الحسنة، والمرتبة الرفيعة، التي رفلت في حللها ناشئا فيها، وأرعيت سمعي صوت الصدي والبوم زاقيا بها، بعد حركات تلك الجماعة المنصدعة بعرصاتها، التي كان ليلها تبعا لنهارها، في انتشارها بسكانها، والثقاء عمارها، فعاد نهارها تبعا لليلها في الهدوء والاستيحاش، والخفوت والإخفاش. فأبكى ذلك عيني على جمودها، وقرع كبدي على صلابتها، وهاج بلابلي على تكاثرها، وحركني للقول على نبو طبعي، نقلت: [من الطويل]

سلام على دار رحلنا وغودرت خلاء من الأهلين موحشة قفرا تراها كأن لم تغن بالأمس بلقعا ولا عمرت من أهلها قبلنا دهرا فيا دار لم يقفرك منا اختيارنا ولو أننا نسطيع كنت لنا قبرا ولكن أقدارا من الله أنفذت تدمرنا طوعا لما حل أو قهرا ويا خير دار قد تركت حيدة سقتك الغوادي ما أجل وما أسرى رياضي قوارير غدت بعدنا غبرا ولوسكنوا المروين(١) أوجاوز واالنهرا(٢) وإن كان طعم الصبر مستقلا مرا وإن ساءنا فيها فقد طال ما سرا ربوعك جون المزن يهمى بها القطرا وصيد رجال أشبهوا الأنجم الزهرا لمثلهم أسكبت مقلتى العبري لعل جميل الصبر يعقبنا يسرا فكيف عن من أهلها سكن القبرا فنحمد منك العود إن عدت والكرا وصلنا هناك الشمس باللهو والبدرا ووا نفسى الثكلي ووا كبدي الحرى ويا وجد ما أشجى ويا بين ما أفرا

ويا مجتلى تلك البساتين حفها ويسا دهـر بلغ سـاكنيهــا تحيتى فصبرا لسطو الدهر فيهم وحكمة لئن كان أظمانا فقد طال ما سقى وأيتها المدار الحبيبة لايسرم كأنك لم يسكنك غيد أوانس تفانوا وبادوا واستمرت نبواهم ستصبر بعد اليسبر للعسر طاعة وإنى لبو عادت وعبدنا لعهدها ويا دهرنا فيها متى أنت عائد فيا رب يـوم في ذراهـا وليلة فوا جسمي المضني ووا قلبي المغري ويا هم ما أعدى، ويا شجو ما أبرا

<sup>(</sup>١) المروين: متني مرو، وهما مدينتان بخراسان. د إحسان.

<sup>(</sup>٢) النهر: نهر جيحون. د. إحسان

ويا دهر لا تبعد، ويا عهد لا تحل ويا دمع لا تجمد، ويا سقم لا تبرا سأندب ذاك العهدما قامت الخضرا<sup>(1)</sup> على الناس سقفا واستقلت بنا الغبرا<sup>(7)</sup>

# التعليق على النص

 إنما عاش أبو محمد في دورهم ببلاط مغيث ثلاث سنين ونصف سنة فحسب.

أما دورهم بمنية المغيرة فقد شهد دمارها بمبنه وقت تدميرها.

هذا النص عن النسخة الوحيدة في العالم من طوق الحمامة وهي نسخة اختصرها كاتبها، وتصرف فيها وقد ذكر لي شيخي أبو تراب الظاهري أنه قرأ خبراً عن نسخة كاملة من الطوق بالجزائر بخط ابن حزم.

ومن الأدلة على أن نسخة الطوق المطبوعة مختصرة أن لسان الدين ابن الخطيب أورد هذا النص بصورة أوفي، وبسيأق مختلف.

قال أبو عبد الرحمن: الاحتمال عندي حول هذا الاختلاف بين النصين ينحصر في ثلاثة أمور:

 ١ ـ أن يكون أبو محمد أورد في الطوق أن غبرا أخبره بحال قرطبة، وأنه لما شاهدها أنشأ هذا النثر والشعر.

فاختصر الناسخ ذلك، وكانت نتيجة الاختصار أن أصبح كلام أبي محمد كلاما للمخبر!.

ويؤيد هذا أننا وجدنا نصوصا ساقطة من نسخة طوق الحمامة المطبوعة.

كما أنه مشار في آخرها إلى أن الناسخ اختصر وحذف ولكن ماذا نقول في هذا الاختلاف تقديما وتأخيرا في سياق النص؟,

 ٢ ـ أن يكون ما في الطوق من كلام أبي محمد بهذه الصيغة ثم تسخها مرة أخرى فسجلها في قصاصة أو كتاب، فرآها ابن الخطيب بخط يده.

<sup>(</sup>١) الخصراء: السياء، إحسان،

<sup>(</sup>٢) رسائل ابن حزم ٢١١/١ ٣١٣ مع التحشيات.

٣ أن يكون ما في الطوق من كلام المخبر، وأن أبا محمد تبنى هذا الخبر
 بصياغة من عنده لما شاهد منازله.

وهذا بعيد، لأن آخر سياق القصة في نفس الطوق يخالف أولها.

فسياق أولها يوحى بأن النثر للمخبر.

وأخرها نص على أن الوصف لأبي محمد.

 \* مر بنا في نص سابق أن أبا محمد أحدقت به المصائب فها معنى هذا التفجع؟

هذا النص أغوذج لنثر ابن حزم الفني.

في كلام أبي محمد عن تناقض كتب اليهود المحرفة استعرض نصا من كتاب يوشع فيه أن موسى عليه السلام لم يختن عمن ولد بعد خروجه من مصر أحداً ثم ختنهم يوشع بعد موت موسى بدهر.

مع أن الاختتان مشدد فيه في دين اليهود، وفي كتبهم قول نسبوه إلى الله سبحانه وهو: من لم يختتن في يوم أسبوع ولادته فلتنف نفسه من أمته بمعنى فليقتل.

### ١٢٥ .. قال أبو محمد:

(ولقد فضحت بهذا وجه بعض علمائهم فقال لي: كانوا في التيه في حل وارتحال).

فقلت له: فكان ماذا<sup>(١)</sup>؟،

فكيف وليس كها تقولون؟.

بل كانوا يبقون المدة الطويلة في مكان واحد.

وفي نص كتاب يوشع بزعمكم: أنه إنما ختنهم إد جاوزوا الأردن قبل الشروع في الحرب وفي أضيق وقت، وختنهم كلهم حينئذ وهم رجال كهول وشبان وتركوا الختان إذ لا مؤنة في ختانهم أطفالا تحمله أمه مختونا كها تحمله غير مختون ولا فرق!.

فسكت منقطعاً<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) يريد أبو محمد أن الحل والارتخال لا يعني تعطيل شريعة أكبدة

<sup>(</sup>٢) الفصل ٢/٤ق و ١/٥٠١ج.

#### ١٢٦ - وقال أبو محمد:

عن أحد كتب اليهود المضاف إلى سليمان واسمه شارهسير (شعر الأشعار): وقد رأيت بعضهم يذهب إلى أنه رموز على الكيمياء وقال: ورأيت بعضهم يخرح هذا على أنه إنما أراد علم الله تعالى(١).

### ١٩٧ ـ قال أبو محمد:

وقال بعض الكرامية: المنافقون مؤمنون من أهل الجنة. وقد أطلق ذلك بالمرية محمد بن عيسى الصوفي الألبيري.

وكانت الفاظه تدل على أنه يذهب مذهبهم في التجسيم وغيره وكان ناسكا متقللًا من الدنيا واعظا مفوها مهذارا قليل الصواب كثير الخطأ.

رأيته مرة وسمعته يقول:

أن النبي لا كان لا يلزمه زكاة مال لأنه اختار أن يكون نبيا عبدا، والعبد لا زكاة عليه، ولذلك لم يورث ولا ورث.

فأمسكت عن معارضته، لأن العامة كانت تحضره فخشيت لغطهم وتشنيعهم بالباطل ولم يكن معي أحد إلا يجيى بن عبد الكثير بن واقد كنت أتبت أنا وهو معي متنكرين لنسمع كلامه وبلعني عنه شنع منها القول بحلول الله فيها شاء من خلقه.

أخبرني عنه بهدا أبو أحمد الفقيه المعافري عن أبي على المقري، وكان على بنت محمد بن عيسى المذكور وغير هذا أيضا ونعود بالله من الضلال وذكر لي سليمان بن خلف الباجي وهو من رؤوس الأشعرية أن فيهم من يقول أيضا إن الكذب في البلاغ أيضا جائز من الأنبياء والرسل عليهم السلام(").

### ١٢٨ - قال أبو محمد:

ولا أكثر من غلبة مذهب مالك على الأبدلس وأفريقية، وقد كان

<sup>(</sup>١) النصل ٢/٢ق و ٢٠٧/١ ـ ٢٠٨ح

طوائف علماء نخالفون له جملة قائلون بالحديث أو بمذهب الظاهر أو بمذهب الشافعي.

هذا أمر مشاهد في كل وقت<sup>(١)</sup>.

#### ١٢٩ ـ قال أبو محمد:

ولقد أخبرني يونس بن عبد الله القاضي قال: كان محمد بن بيقى ابن زرب القاضي إذا دخل مسجداً قد جمع فيه إمامه الراتب وهو لم يكن صلى تلك الصلاة بعد جمع بمن معه في ناحية المسجد(٢).

#### ١٣٠ - قال أبو عمد:

وقد حدثني يونس بن عبد الله بن مغيث قال: أدركت بقرطبة مقرثا بعرف بالقرشي أحد مقرئين ثلاثة للعامة كانوا فيها.

وكان هذا القرشي لا يحسن النحو.

فقرأ عليه قارىء يوما في سورة «ق»:

﴿وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد﴾.

فرد عليه القرشى (تحيد) بالتنوين!!.

فراجعه القارىء، وكان يحسن النحو,

فلج المقرىء وثبت على التنوين.

وانتشر ذلك الخبر إلى أن بلغ إلى بحيى بن مجاهد الفزاري الألبيري وكان منقطع القرين في الزهد والخير والعقل، وكان صديقا هذا المقرىء. فمضى إليه، فدخل عليه، وسلم عبيه، وسأله عن حاله، ثم قال له: إنه بعد عهدي بقراءة القرآن على مقرىء فأردت تجديد ذلك عليك، فسارع المقرىء إلى ذلك.

فقال له الفزاري: أريد أن أبتدىء بالمفصل فهو الذي يتردد في الصلوات.

<sup>(</sup>١) الإحكام ١٨٣/٤ و ١٤/٧٥مج

<sup>(</sup>٢) للحلي ٢٣٧/٤ م المنيرية.

فقال له المقرىء: ما شئت.

فبدأ عليه من أول المفصل، فلها بلغ سورة (ق) وبلغ إلى الآية المذكورة ردها عليه المقرىء بالتنوين.

فقال له يحيى بن مجاهد: لا تفعل، ما هي إلا غير منونة بلا شك، فلج المقرىء.

فلها رأى يحيى بن مجاهد لجاجه قال له:

يا أخي إنه لم يحملني على القراءة عليك إلا لترجع إلى الحق في لطف، وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة علمك بالنحو، فإن الأفعال لا يدخلها تنوين البتة.

> فتحير المقرىء إلا أنه لم يقنع بهذا. فقال يحيى بن مجاهد بيني وبينك المصاحف.

فبعثوا فأحضرت جملة من مصاحف الجيران فوجدوها مشكولة بلا تنوين فرجع المقرىء إلى الحق.

وحدثني حمام بن أحمد بن حمام قال:

حدثني عبد الله بن محمد بن علي عن اللخمي الباجي قال: نا محمد بن عمر بن لبانة قال:

أدركت محمد بن يوسف بن مطروح الأعرج يتولى صلاة الجمعة في جامع قرطبة وكان عديم الورع بعيدا عن الصلاح قال: فخطبنا يسوم الجمعة، فتلا في خطبته:

﴿لقد جاءكم رسول من أنقسكم عزيز عليه ما عنتم﴾. فقرأها بنونين (عنتم).

قال. فلها انصرف أتيناه، وكن ناخذ عنه رأي مالك فذكرنا له قراءته للآية وأنكرناها.

فقال: نعم هكذا أقرأناها وهكذا هي، فلج، فحاكمناه إلى المصحف.

فقام ليخرج المصحف، ففتحه في بيته وتأمله، فلها وجد الآية بخلاف ما قرأها عليه أنف الفاسق من رجوعه إلى الحق، فأخذ القلم، وألحق ضرسا زائدا.

قال محمد بن عمر: فوالله لقد خرج إلينا والنون لم يتم بعد جفوف مدادها.

قال أبو محمد:

فالأول واهم مغفل والثاني فاسق خبيث<sup>(١)</sup>.

١٣١ \_ قال أبو محمد:

رداً على من احتج على أنه ليس الأحد أن يختار بعد أبي حنيفة ومالك. الخ. بقوله:

واما ولايتهم القضاء فهذه أخزى وأندم وما عناية جورة الأمراء وظلمة الوزراء خلة محمودة ولا خصلة مرغوب فيها في الآخرة.

وأولئك القضاة وقد عرفناهم إنما ولاهم الطغاة العتاة من ملوك بني العباس وبني مروان بالعنايات والتزلف إليهم عند دروس الخير وانتشار البلاء، وعودة الخلافة ملكا عضوضا، وانبراء على أهل الإسلام وابتزازاً للأمة أمرها بالغلبة والعسف، فأولئك القضاء هم مثل من ولاهم من المبطلين سنن الإسلام، المحيين لسنن الجور والمكر والقبالات وأنواع الظلم وحل عرى الإسلام،

وقد علمنا أحوال أولئك القضاة الذين يأخذون دينهم عنهم.

وكيف كانوا في مشاهدة إظهار البدع من المحنة في القرآن بالسيف والسياط والسجن والقيد والنفي، ثم سائر ما كانوا يتشاهدونه معهم... على ما استعانوهم عليه من تمشية أمور ملكهم.

فمثل هؤلاء لا يتكثر بهم.

 <sup>(</sup>١) الإحكام ١٦٣/٤ ـ ١٦٤ ـ ١٦٤ و ١٢٥ ـ ٢٢٥ و و الإسناد حلل أصلحته بكتابي عر قهرسة ابن حزم

وإنما كان أصل ذلك تغلب أبي يوسف على هارون الرشيد، وتغلب يحيى بن يحيى على عبد الرحمن بن الحكم.

فلم يقلد القضاء شرقا وغربا إلا من أشار به هذان الرجلان واعتنيا به.

والناس حراص على الدنيا: فتلمذ لهما الجمهور لا تدينا لكن طلبا للدنيا، وولاية القضاء والفتيا والتديك على الجيران في المدن والأرباض والقرى واكتساب المال بالتسمى بالفقه ...

هذا أمر لا يقدر أحد على إنكاره.

فاضطرت العامة إليهم في أحكامهم وفتياهم وعقودهم.

ففشا المذهبان فشوأ طبق الدنيا.

وصار من خالفهم مقصوداً بالأذى مطلوبا في دمه. أو مهجورا مرفوضا إن عجزوا عن أذاه لمنزلة له عند السلطان، أو لكفه للسانه وسده لبابه إذا وسعته التقية والصبر صبر.

وكذلك أفريقية كان الغالب فيها السنن والقرآن إلى أن غلب أسد بن الفرات ابن أبي حنيفة ثم ثار عليهم سحنون بن أبي مالك فصار القضاء فيهم دولا يتصاولون على الدنيا تصاول الفحول على الشول إلى أن تولى القضاء بها بنو هاشم الخيار وكان مالكيا فتوارثوا القضاء كها توارث الضياع فرجعوا كلهم إلى رأي مالك طمعا في الرياسة عند العامة فقط.

هذا أمر لا يقدر أحد على إنكاره، (١).

١٣٢إ قال أبو محمد:

وأخبرني ثفة في نقله وتمييزه أن المسمى بمصر فجلا يعمل منه الزيت

<sup>(1)</sup> الإحكام ٢٢٩/٤ ـ ٢٣٠ق و ٤/٥٧٥ ـ ٢٧٦ج وانطر كتاب نعج الطب ١٠/٧ وبعض الجُمل مصطربة ولم أفرغ للمقارنة تبخطوطة الإحكام.

الذي رأى مالك فيه الزكاة هو النبات المسمى عندنا بالأندلس اللبشتر وهو نبات صحراوي لا يغترس أصلا<sup>(1)</sup>.

# ١٣٣ ـ قال أبو محمد:

في معرض حديثه عن ضرب من السحر يكون من قبل الكواكب كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب فينفع إمساكه من لدغة العقرب:

ومن هذا الباب كانت الطلسمات وليست إحالة طبيعة ولا قلب عين ولكنها قوى ركبها الله عز وجل مدافعة لقوى أخرى كدفع الحر للبرد ودفع البرد للحر وكقتل القمر للدابة الدبرة إذا لاقى الدبرة ضوؤه إذا كانت مدبرتها مكشوفة للقمر.

ولا يمكن دفع الطلسمات لأننا شاهدنا أنفسنا آثارها ظاهرة إلى الآن من قرى لا تدخلها حرارة ولا يقع فيها برد وكَسَرَقُسُطَةَ التي لا بدخلها جيش إلا أن يدخلها كرها وغير ذلك كثير جداً لا ينكره إلا معاند.

وهي أعمال قد ذهب من كان يحسنها جملة وانقطع من العالم ولم يبق إلا آثار صناعتهم فقط.

ومن هذا الباب كان ما تذكره الأواثل في كتبهم في الموسيقى وأنه كان يؤلف بين الطبائع وينافر به أيضا بينها.

ونوع آخر من السحر يكون بالرقى، وهو كلام مجموع من حروف مقطعة في طوالع معروفة أيضا يحدث لذلك التركيب قوة تستثار بها الطبائع وتدافع قوى أخر(٢).

### ١٣٤ ـ قال أبو محمد:

وقد شاهدنا وجربنا من كان يرقي الدمل الحاد القوي الظهور في أول ظهوره فييبس.

<sup>(</sup>١) للحلي ١١٤/٥ ـ ٢١٤ق.

<sup>(</sup>٢) انفصل ٥/٣٧ق ر ٥/٤ق.

يبدأ من يومه ذلك بالذبول ويتم يبسه في اليوم الثالث ويقلع كها تقلع قشرة القرحة إذا تم يبسها.

جربنا من ذلك ما لا نحصيه.

وكانت هذه المرأة ترقي أحد دملين قد وقعا على إنسان واحد ولا ترقي الثاني فييبس الذي رقت ويتم ظهور الذي لم ترق ويلقي حامله منه الأذى الشديد.

وشاهدنا من كان يرقي الورم المعروف بالخنازير فيندمل ما يفتح منها ويذبل ما لم ينفتح ويبرأ كل ذي ذلك البرء التام.

كان لا يزال يفعل ذلك في الناس والدواب.

ومثل هذا كثير جداً.

وقد أخبرنا من خبره عندنا كمشاهدتنا كثقته وتجريبنا لصدقه وفضله أنه شاهد ما لا يحصى نساه يتكلمن على الذين بمخضون الزبد من اللبن بكلام فلا يخرج من ذلك اللبن زبد.

ولا فرق بين هذين الوجهين وبين ملاقاة فضلة الصفراء بالسقمونيا وملاقاة ضعف القلب بالكندر.

وكل هذه المعاني جارية على رتبة واحدة من طلب علم ذلك أدركه. ومنه ما يكون بالخاصة كالحجر الجاذب للحديد وما أشبه ذلك.

ومنه ما يكون لطف يد كحيل أبي العجائب التي شاهدها الناس وهي أعمال لطيفة لا تحيل طبعا أصلاً<sup>(١)</sup>.

#### ١٣٥ \_ قال أبو محمد:

خطر لي مد على تحقيق المد المتوارث عند آل عبد الله بن علي الهاجي.

وهو عند أكبرهم لا يفارق داره.

<sup>(</sup>۱) الفصل ۱۳/۵ و ۱/۵ و ۱/۵ و مج.

أخرجه إلى ثقتي الذي كلفته ذلك على بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن علي المذكور.

أخذه وخرطه على مد أحمد بن خالد.

وأخبره أحمد بن خالد أنه خرطه على مد يحيى بن يحيى الذي أعطاه إياه ابنه عبيد الله بن مجمى بن مجمى.

وخرطه يحيى على مد مالك.

ولا شك أن أحمد بن خالد صححه أيضا على مد محمد بن وضاح الذي صححه ابن وضاح بالمدينة.

قال أبو محمد: ثم كلته بالقمح الطيب ثم وزنته فوجدته رطلًا واحداً ونصف رطل بالفلفي لا يزيد حبة.

وكلته بالشعير إلا أنه لم يكن بالطيب فوجدته رطلا واحداً ونصف أرقية

قال أبو محمد: وهذا أمر مشهور بالمدينة منقول نقل الكافة صغيرهم وكبيرهم وصالحهم وطالحهم وعالمهم وجاهلهم وحرائرهم وإماثهم كما نقل أهل مكة موضع الصفا والمروة ولا فرق.

> وكمن يعترض على أهل المدينة في الفبر والمنبر والبقيم. وهذا خروج عن الديانة والمعقول(١).

١٣٦ \_ قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن شعر ابن شخيص: ومنه ما أنشدنيه أبو محمد على بن أحمد:

ومعتلة الأجفان ما زلت مشفقا عليها ولكني أللذ اعتلالها جفون أجمال الحس فيهن فترة فحل عرى الأجمال منذ أجمالها فهل من شفيع عند ليلي إلى الكرى لعلى إذا ما نحت ألقى خيالها

<sup>(</sup>١) المُحلي ٢٤٥/٥ - ٢٤٦ق وقد أورد هذا البحديد المفري في نفح الطيب ١٦٥٥/٢-١٦٥ عن ذيل الروضتين لابن أبي شامة. وراجع رسالة المتريري ومصطفى الذهبي ضمن الرسائل التي نشرها أنستأس الكرملي.

يقولون لي صبرا على مطل وعدها وما وعدت ليلي فأشكو مطالها وما كان ذنبي غير حفظ عهودها وطي هواها واحتمالي دلالها(١)

١٣٧ \_ قال أبو محمد عند قوله بأن إطالة خطبة الجمعة لا تجوز:

شهدت ابن معدان في جامع قرطبة قد أطال الخطبة حتى أخبرتي بعض وجوه الناس أنه بال في ثيابه وكان قد نشب في المقصورة(٢).

١٣٨ - قال الحميدي عن ابن الفرضي:

أخرني أبو محمد علل بنحمد قال:

أخبرتي أبو الوليد الفرضي قال:

تعلقت بأستار الكعبة، وسألت الله الشهادة.

ثم انحرفت، وفكرت في هول القتل، فندمت، وهممت أن أرجع فأستقيل الله ذلك، فأستحييت.

قال أبو محمد:

فأخبرني من رآه بين القتلى، فدنا منه، فسمعته يقول بصوت ضعيف وهو في آخر رمق;

لا يكلم أحد في سبيل الله \_ والله أعلم بمن يكلم في سبيله \_ إلا جاء يوم الفيامة وجرحه يثغب دما اللون لون الدم، والربح ربح المسك.

كأنه يعيد على نفسه الحديث الوارد في ذلك.

قال: ثم قضى نحبه على إثر ذلك(٣).

١٣٩ ـ قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن محمد بن إسحاق بن السليم:

أخبرني الفقيه أبو محمد على بن أحمد قال:

أخبرني الفقيه القاضي أبو الوليد يـونس بن عبد الله بن مغيث

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٩١ج و ص ٨٤ ـ ٨٥ق والبغية ص ١٣٩ ـ ١٣٠ج و ص ١١٩ق.

<sup>(</sup>٢) المحل ٥/ ١٠ ـ ١١ق

<sup>(</sup>٣) الجَدُوة ص ٢٥٥ج و ص ٢٣٨ق والنفية ص ٣٣٥ج و ص ٣٢٢ق

المعروف بابن الصفار: أن رجلا من أهل المشرق يعرف بالشيباني دخل الأندلس، فسكن قرطبة على شاطىء الوادي بالعيون فخرج قاضي الجماعة ابن السليم يوما لحاجة، فأصابه مطر اضطره إلى أن دخل بدابته في دهليز الشيباني فوافقه فيه فرحب بالقاضي وسأله النزول فنزل وأدخله إلى منزله وتقارضا في الحديث فقال له:

أصلح الله القاضي عندي جارية مدينية (١) لم يسمع بأطيب من صوتها!

فإن أذنت أسمعتك عشرا من كتاب الله عز وجل وأبياتا؟ . فقال له: أفعل.

فأمر الجارية فقرأت ثم أنشدت فاستحسن ذلك القاضي وعجب منه.

وكان على كمه دنانير فأخرجها وجعلها تحت الفرش الذي جلس عليه، ولم يعلم بذلك صاحب المنزل.

فلما ارتفع المطر ركب القاضي وودعه الشيباني فدعا القاضي له ولجاريته، وقال له: قد تركت هنالك شيئا فهو للجارية تستعين به في بعض حوائجها.

فقال له الشيبان: سبحان الله أيها القاضي!. فقال: لا بد من ذلك أقسمت عليك لتفعلن. فدخل الشيباني فأخذ الصرة فوجد فيها عشرين دينارا.

١٤٠ قال الحميدي عن عمر بن شعيب:
 ذكره أبو محمد على بن أحمد وقال:

إنه كان من فل الربضيين، وإنه الذي غزا أقريطش وافتتحها بعد الثلاثين ومئتين، وتداولها بنوه بعده إلى أن كان آخرهم عبد العزيز بن

<sup>(</sup>١) الجِنْوة ص ٤٣ ـ ٤٤ج و ص ٤١ق وصاحب البغية لم يسند الحسر إلى ابن حزم

شعيب الذي غنمها في أيامه أرمانوس بن قسطنطين ملك ألروم سنة خمسين وثلاث مئة.

وكان أكثر المفتنحين لها معه أهل الأندلس(١).

قال أبو عبد الرحمن: الراجح أن هذا النص من كتابه عن أوقات الأمراء بالأندلس،

#### ١٤١ ـ قال أبو محمد:

وكتاب جمعه أبو غالب ثمام بن غالب المعروف بابن التياني في اللغة لم يؤلف مثله اختصارا وإكئارا وثقة نقل وهو أظن في الحياة بعد.

وها هنا لا ينبغي أن تخلو رسالتنا منها وهي أن أبا الوليد عبدالله بن عمد بن عبد الله المعروف بابن الفرضي حدثني أن أبا الجيش مجاهدا صاحب الجزائر ودانية وجه إلى أبي غالب أيام غلبته على مرسية وأبو غالب ساكن بها ألف دينار أندلسية على أن يزيد في ترجمة الكتاب المذكور «ما ألفه عام بن غالب لأبي الجيش مجاهد» فرد الدنائير وأبي من ذلك ولم يفتح في هذا بابا ألبتة وقال: والله لو بذل في الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب لأني لم أجمعه له خاصة بل لكل طلب.

فأعجب لهمة هذا الرئيس وعلوها وأعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٢٨٧ ــ ٢٨٣ق و ٣٠١ج والسفية ص ٤٠٧ح و ص ٣٩٤ق.

<sup>(</sup>٢) رسالة ابن حزم عن فضل الأندلس المطبوعة بنفح الطبب ١٧١/٣ - ١٧٢ وانظر الحلاف حول ولاية محاهد في كتاب دول الطوائف ص ١٨٥ والنص أورده الحميدي في الجذوة ص ١٨٣ج و ص ١٧٣٦ق.

قال أبو عبد الرحى: حشى عقق الصلة لابى بشكوال بهامش في نسخة الأصل مؤداه أن ابن حزم إنما حدث عن شيخه أبي الوليد عبد الله بى عمد بن يوسف بن الفرضي المتوفي صنة ٣٠٤هـ وأن ذكر ابن الفرضي باسم أبي عبد الله عمد بن عبد الله وهم من الخميدى.

قال أبر عبد الرحمى: في الجذوة والصلة أبو عبد الله محمد بن عبد الله، وهذا وهم وفي فضل الأندلس أبو الوليد عبد الله بن محمد بن عبد الله.

قال أبو عبد الرحمن: انما هو عبد الله بن محمد بن يوسف.

#### ١٤٢ ـ قال الحميدي عن الفخرى:

ذكره لي أبو محمد على بن أحمد وأنشدني قال:

أنشدن أبو الحسن الفخري لنفسه بدانية:

الموت أولى بذي الآداب من أدب صناعة هان عند الناس صاحبها يرجى رضاه ويخشى منه بادرة إذا جهلت مكان الشعر عن شرف

يبغى مكسها من غير ذي أدب ما قيل لى شاعر إلا امتعضت لها حسب امتعاضي إذا نوديت باللقب وما دها الشعر عندي سخف منزلة بل سخف دهر بأهل الدهر منقلب وكمان في حمال منوجمو ومنزنقب أبقى على حقب الدنيا من الحقب فأى مأشرة أبقيت للعسرب(١)

#### ١٤٣ - قال الحميدي:

قال أبو محمد علي بن أحمد:

أنشدني ابو الوفاء كامل بن عقيل البحتري لرجل من العرب لقيه بالبادية وكان قد بعثه قومه رائدا وعاهدوه إن وجد خصبا ألا ينذر به بني فلان لحي كانوا في طريقه.

قال: وكان له في ذلك الحي عجيبة.

قال: والعجيبة عندهم المحبوبة.

فمضى فارتاد فوجد الخصب فرجع إلى قومه، ليعلمهم وجعل طريقه على ذلك الحي. وأراد أن يخصهم بمعرفة ذلك لمكان عجيبة وأن لا بشافههم لمكان ما عوهد عليه.

فلها صار حيث يسمعونه ضرب نافته بالسوط وأنشأ يقول:

خطير من الوسمي أرخى شيبوله كأن نداه مبطلع الشمس لـولـو تركنا بها الوحش الأوابد ترتعي ولا بسد أنبا زائلون فسزولسوا٧٠)

<sup>(</sup>۱) الجدوة على ٣٠٨ ح ونس ٢٩٠ ق والبغية على ٤١٥ ج وص ٤٠٢ ق

<sup>(</sup>٢) الحدود ص ٣٣٤ ج وص ٣١٥ ـ ٣١٥ ق والبغية ص ٤٥٣ ـ ٤٥٣ ج وص ٤٣٨ ق

## ١٤٤ .. قال الحميدي في كلامه عن ابن أبي الحسين:

ذكره لي أبو محمد على بن أحمد، وأخبرني:

أنه سمعه ينشد الوزير أبا عمر أباه قصيدة له فيه أولها:

مغنى الهوي هذا قمن ليرسومه؟ مع الندر والمشغوف بعض نجومه(١)

قفا إن نشر ارض بعض نسميه قف انتذكسر حسن أيام ريمسه وما قد تنولي ظاعنا من نعيمه ليالى كان الـوصل فيهن طـالعـا

### ١٤٥ ـ قال الحميدي:

أنشدني أبو محمد على بن أحمد قال:

أنشدني أبو المجد الفرات بن هبة الله قال:

أنشدني أبو سعيد الحليل بن أحمد البستي الشافعي وهو معي على مأجل تونس بالقيروان:

من تحت معجرها لام من السبح والسحر في طرفها بأدمع الدعج غلالة طرزتها من دم المهج وكان إشراقها يغني عن السرج(٢)

تقنعت بالدجا شمس الضحى فبدا وأشىرق الورد من تفاح وجنتها وألست جسمها من أبيض يقتى ولـو بدت في ظـلام لاستنار بهـا

١٤٦ ـ وقال الحميدي في كلامه عن أحمد بن شهيد أخبرني أبو محمد على بن أحمد قال:

أخبرتي أبو محمد عبد الله بن محمد بن جهور:

أن ذا الوزارتين أحمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد زار جده عبد

<sup>(</sup>١) الحَذُوة ص ٢٦٠ج وص ٢٤٢ق والبغبة ص ٣٤٣ـ٣٤٢ج وص ٣٢٩ق

<sup>(</sup>٢) الحدوة ص ٣٤٨ج و ص٩٠٩ق والبغية ص ٤٤٥م و ص ٤٤٣ق وترجمة الفرات في الصلة

الملك بن جهور، فوافقه محجوباً، فلم يصل إليه، فكتب إليه:

أتيناك لا عن حاجة عرضت لنا إليك ولا قلب إليك مشوق ولكننا زرنا بضعف عقولنا حمارا تولى برنا بعقوق

فأجابه عبد الملك:

حجبناك لما زرتنا غير تائق بقلب عدو في ثياب صديق وما كان سطار الشآم لموضع يباشر فيه بسرنا بخليق(١)

١٤٧ ـ استدل أبو محمد على أن الزمان متناه ضرورة.

ودليله على ذلك ما يلي:

(إن ما وقع من الزمان إلى يومنا هذا مساو لما من يومنا إلى ما وقع من الزمان معكوسا.

وواجب فيه الزيادة بما يأتي من الزمان.

والمساوي لا يقع إلا في ذي نهاية.

فالزمان متناه ضرورة).

قال أبو عمد: (وقد ألزمت بعض الملحدين وهو ثابت بن محمد الجرجاني هذا البرهان فأراد أن يعكسه علي في بقاء الباري عز وجل ووجودنا إياه، فأخبرته بأن هذا شغب ضعيف مضمحل ساقط. لأن الباري تعالى ليس في زمان ولا له مدة، لأن الزمان إنما هو حركة كل ذي زمان وانتقاله من مكان إلى مكان أو مدة بقائه ساكن في مكان واحد، والباري تعالى ليس متحركا ولا ساكنا ولا شك أنه ليس في زمان ولا له مدة في مكان أصلا وليس هو جرما ولا جوهرا ولا عرضا ولا عددا ولا جنسا ولا نوعا ولا فصلا ولا شخصا ولا متحركا ولا ساكنا. أهد) (٢).

رًا) الجَدُوة ص ۱۴۱ ـ ۱۳۲ ح وص ۱۲۴ق وبعية المُنتسس ص ۱۹۰ ح و ص ۱۷۷ ـ ۱۷۸ق. (۲) القصل ۱۵/۱ق و ۱۷/۱ ـ ۱۸م

قال أبو عبد الرحمن: تناهي الزمان ضرورة معقولة بالحس والمشاهدة، وأزلية الباري سبحانه بديهة معقولة بضرورة الشرع.

والشناعة في قول أبي محمد ـ رحمه الله ـ عن الباري سبحانه:

ليس متحركا ولا ساكنا.. إلخ، لأن المنهج إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي ما نفاه عن نفسه، والوقوف عند ما لم يرد عنه نص، لأن تسمية الباري لا تجوز إلا بتوقيف.

١٤٨ عن حسان بن مالك:
 وأنشدني له أبو عمد علي بن أحمد وقال:

إنه كتب إلى المستظهر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر المسمى بالحلافة أيام الفتنة:

إذا غبت لم أحضر وإن جئت لم أسل فسيان مني مشهد ومغيب فأصبحت تيميا وما كنت قبلها لتيم ولكن الشبيه نسيب

أشار في هذا البيت إلى قول الشاعر: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا بستأذنون وهم شهود(١)

## التعليق على النص

\* قال أبو عبد الرحمن: شيخ ابن حزم في هذه الرواية هو أبو عبدة حسان بن مالك بن حسان بن مالك بن عبدة حسان بن مالك بن عبد الله بن جابر المتوفى سنة ١٥٠ هـ تقريبا وزير عبد الرحمن الداخل دخل الأندلس سنة ١١٣ قبل دخول الداخل، وجده عبد الله مملوك لمروان بن الحكم (٢).

<sup>(</sup>١) الحَدُوة مِن ١٨٤قِ وَ صِ ١٩٦ ـ ١٩٧جِ وَالْعَيْمُ صِ ٢٧١جِ وَ صِ ٢٥٦ق.

<sup>(</sup>٢) الأعلام ٢/ - ١٩ عن الحَلة السيراء

قال الحميدي عن أبي عبدة الحفيد: الوزير من الأثمة في اللغة والأداب، ومن أهل بيت جلالة ووزارة. مات عن سن عالية قبل العشرين وثلاث مئة أهد. وتبعه في هذا التأريخ ياقوت الحموي.

قال أبو عبد الرحمن: الصواب ما ذكره ابن بشكوال.

قال: من أهل قرطبة يكنى أبا عبدة توفي في شوال سنة ست عشرة واربع مئة(١),

وعن سبب هذين البيتين اللذين قالها أبو عبدة يقول ابن خاقان في المطمح متحدثا عن أبي عبدة: واستوزره المستظهر عبد الرحمن بن هشام أيام الفتنة فلم يرض بالحال ولم يمض في ذلك الانتحال وتثاقل عن الحضور في كل وقت وتغافل في ترك الغرور بذلك المقت.

وكان المستظهر يستبد بأكثر تلك الأمور وينفرد مغيبا عنه شؤونه، فكتب إليه. ثم ذكر ابن خاقان البيتين.

وأورد المقري هذه الأبيات لأبي عبدة يعاتب فيها المنتظهر:

إذا كان مثلي لا يجازى بصبره وكم مشهد حاربت فيه عدوكم أخوض إلى أعداثكم لجج الوغى وقد نام عنهم كل مستبطن الحشا فها بال هذا الأمر أصبح ضائعا

فمن ذا الذي بعدي يجازى على الصبر وأملت في حربي له راحة الدهـر وأسري إليهم حيث لا أحد يسري أكول إلى المسى نؤوم إلى الظهر وأنت أمين الله تحكم في الأمر؟!

\* قال أبو عبد الرحمن: والمستظهر بويع بالخلافة سنة ١٤٤ هـ وقتل بعد ٤٧ يوما من ولايته لم ينتظم له فيها أمر ولا تجاوزت دعوته قرطبة. قال أبو عبد الرحمن: والراجح أن هذا الخبر من كتاب ابن حزم عن أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس وهو من كتبه التي لا تزال مفقودة.

<sup>(</sup>١) من مصادر ترجمت جذوة المقتبس ١٨٣ ـ ١٨٤ والصلة ١٥٣/١ وبغية الملتمس ص ٢٧١ الطبب المطبعة الأحيرة ومطمع الأنفس ص ٣٠ ومعجم الأدباء ٢٢١/٧ وبعج الطبب الموعساة ٤٢١/١ والأعلام ١٨٩/٣ ـ ١٩٠١ و ١٨٩/١ و ١٨٩/٢ و المحتى الأعلام) ص ٣٠ ومعجم المؤلفين ١٩٣/٣.

قال أبو عبد الرحمن: كل النصوص التي نقلناها من الجذوة عن طريق أبي عبدة موجودة في مصادر ترجمته يرجع لها من أراد ضبط النصوص ومقارئتها.

#### ١٤٩ ـ قال الحميدي عن ابن محامس:

ذكره أبو محمد علي بن أحمد وقال لنا:

أخبرني أبو بكر بن أبي الفياض قال:

كتب عثمان بن عامس على باب داره باستجة: يا عثمان لا تطمع (١),

## ١٥٠ ـ قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن ابن عبد الوارث:

أخبرتي أبو محمد على بن أحمد:

أنه رأى يحيى بن مالك بن عائد وهو شيخ كبير يهادي إلى المسجد وقد دخل والصلاة نقام قال: فسمعته ينشد بأعلى صونه:

يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويسرحم الله عبدا قال آمينا قال: فلم أشك أنه يريد الصلاة!.

وقال الحميدي عن ابن عبد الوارث: أخبرني أبو محمد أنه كان معلمه(٢).

قال أبو عبد الرحمن: ترجمة ابن عبد الوارث في المصلة ٢٣/١.

#### ۱۵۱ ـ وقال الحميدي:

أخبرنا أبو محمد على بن أحمد قال:

حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال:

أخبرني أحمد بن خليل:

قال: وأخبرنا خالد قال:

<sup>(</sup>۱) الجذرة ص ۳۰۱ج و ص ۲۸۸ق والبعية ص ٤١٣ح و ص ٤٠٠ ـ ٤٠١ق.

 <sup>(</sup>۲) اخذوة ص ۱۰۷ج و ص ۹۹ق والنعية ص ۱۵۶ ج و ص ۱۶۳ق وترجمة ابن عبد الوارث
 ق الصلة ۱۳/۱.

حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا يجيى بن عمر قال: أخبرنا الحارث قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول:

دخلت على أبي جعفر فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبل يده الموتين والثلاثة في اليوم.

قال مالك:

ورزقني الله تعالى العافية فلم أقبل له يدا قال: وأخبرنا ابن وهب قال:

> قال مالك: لم يكن نافع يفتي في حياة سالم بن عبد الله. قال مالك:

> > وكان نافع قليل الفتياد ١٠.

#### ۱۵۲ - قال الحميدي:

أخبرنا أبو محمد على بن أحمد قال:

حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال:

أخبرني أحمد بن خليل قال:

حدثنا خالد بن سعد قال:

أخبرنا أحمد بن خالد قال:

أحبرنا يجبى بن عمر قال:

أخبرنا عمرو بن الخارث بن مسكين قال:

أخبرنا ابن وهب قال:

قال بي مالك:

الحكم على وجهين.

<sup>(</sup>١) الحذوه ص ۲۷۸ج و ص ۳۵۵ق والبعية ص ٥٠٥ ـ ٥٠٦ج و ص ٤٩١ق على شريح

فالذي يحكم القرآن والسنة الماضية: فذلك الصواب والذي يجهد نقسه قيها لم يأت فيه شيء فلعله (يعني يوفق).
قال: وثالث متكلف لما لا يعلم فها أشبه ذلك أن لا يوفق(١).

# التعليق على النص

\* قال أبو عبد الرحمن: عن الكناني قال ابن الأبار:

من أهل مالقة يعرف بالربي يكنى أبا عبد الله سمع من أبي محمد الباجي وأبي الحسن الأنطاكي وأبي محمد بن قاسم القلعي وأبي محمد الأصيلي وأبي عبد الله بن موهب القبري وغيرهم.

حدث عنه أبو محمد بن غانم بن وليد الأديب ووقفت على إحازته لأبي محمد بن حزم وأبي بكر بن إسحاق الكاتب وأبي الحسن بن بطال ومصعب بن أبي الوليد بن الفرضي في غرة صفر سنة ٤٠٨(٢).

## ١٥٣ ـ قال الحميدي:

أنشدني أبو محمد على بن أحمد قال:

أنشدني الوزير أبو مروان عبد الملك بن يحيى بن أبي عامر في تزويج المظفر عبد الملك بن المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر حبيبة بنت عبد اللك بن قند وهو مولاهم.

قال أبو محمد:

وأظنها لأبي مروان، وقيل إنهيا لأبي حفص بن عسقلاجة:

عربي مرزَّجُ عبده بنت أخته في عبده بنت أخته في الله مثل ذا ورماه بمنته (۲)

<sup>(</sup>۱) الجلمة ص ۲۷۸ج و من ۳۵۵ق والمغية ص ۲۰۵ج و ص ۴۹ق عن شربح

<sup>(</sup>۲) التكملة ٢/٩٧٩

<sup>(</sup>٣) الحَذُوة ص ٢٩٦ج و ص ٢٧٦ق والنفية ص ٢٢هج و ص ١٠٥ق.

### ١٥٤ ـ قال الحميدي في كلامه عن طاهر بن محمد:

أنشدني له أبو محمد علي بن أحمد إلى المنصور أبي عامر يستأذن في الوصول إليه:

أتيت أكحل طرفي في تبور وجهك لحنظة ولا أزيدك بعد (م) التسليم والشكر لفظة (١)

### ١٥٥ - قال الحميدي:

قال لنا أبو محمد علي بن أحمد:

ومن عجائب الدنيا التي لا تكاد يتفق مثلها:

أن صاعد بن الحسن اللغوي أهدى إلى المنصور أبي عامر أيلا وكتب معه بهذه الأبيات:

یا حرز کل غوف وأمان کل جدواك إن تخصص به فلأهله کالغیث طبق فاستوی فی ویله الله عودك ما أبرك بسالهدی ما إن رأت عینی وعلمك شاهدی آندی بمقربة کسرحان الغضا مولای مؤنس غربتی متخطفی عبد نشت بضیعه وغرسه سمیته عبرسیة وبعثته فلن قبنت فان أسبی بعمة وحدت عدبة انسرور وحدت

مسسرد ومعنز كل مندلسل وتعم بالإحسان كسل مؤمل شعث البلاد مع المسراد المبقل وأشد وقعك في الفسلال المشغل شروي علائك في معم غول ركضا وأوثر في مشار القسطل من ظفر أيسامي عمسع معقسلي في نعمة أهدى إليك بأيل في حبله ليتاح فيه تفاؤلي أسدى بها ذو منحة وتطول أرجاء ربعك بالسحاب المحفس

<sup>(</sup>١) اجتماعة ص ٢٤٦ و ص ٢٢٩ق والنفية ص ٣٢٦ج و ص ٣١٣ق وذاتر أن طاهرا وفد على المنصور. وهاد الحميدي في التدكرة: قال في أمر محمد ورأيت في معص الكتب أنه سال تمر مر أبر حمد الله مصالحاً الله بسأله الإذال سلم. ثم مدى احمد عدم عداد مر مده ورقة ٢١٧ محظ سلط الحافظ الن حجم لمعسقلاني.

فقضي في سابق علم الله عز وجل وتقديره أن غرسية بن شانجة من ملوك الروم وهو أمنع من النجم أسر في ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعد بالأيل.

وسماه «غرسية» تفاؤلا بأسره.

هكذا فليكن الجد للصاحب والمصحوب.

وكان أسر غرسية في ربيع الأخر سنة خمس وثمانين وثلاث مئة(١).

وقال ابن بشكوال: قال أبو محمد بن حزم توفي صاعد رحمه الله بصقلية في سنة ٤١٧ هـ، وأخذ عن أبي الخطاب العلاء بن حزم وسمع منه في البحر في انصرافهما إلى الأندلس(٢)،

١٥٦ ـ قال الحميدي عن عبد الله بن الناصر:

ذكره أبو محمد على بن أحمد وقال:

كان فقيها شافعيا شاعرا إخباريا متنسكا قال: ومن شعره:

أما فؤادي فكاتم ألمه لولم يبح ناظري بما كتمه ما أوضح السقم في ملاحظ من يهوى وإن كان كاتما سقمه ظللت أبكي وظل يعدنلني من لم يقاس الهوى ولا علمه إليك عن عاشق بكى أسفا حببه في الموى وإن ظلمه ظلت جيوش الأسى تقاتله مذ نذرت أعين الملاح دمه (٣)

١٥٧ ـ قال الحميدي في كلامه عن ثابت بن محمد:

أخبرني أبو محمد على بن أحمد قال:

<sup>(</sup>۱) الجسذوة ص ۲۱۳ ـ ۲۲۴ج و ص ۲۲۰ ـ ۲۲۷ق والبغيسة ص ۳۲۲ ـ ۳۲۳ج و ص ۳۱۹ ـ ۲۰۹ق.

<sup>(</sup>٢) الصلة ٢/٢٢٢ ـ ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) الجاذوة ص ٢٦٧ ـ ٢٦٣ و ص ٢٤٤ق والبغية ص ٣٤٧ج و ص ٣٣٣ وقال أبيه أبو محمد: وأما عبد الله بن الناصر فكان شاعرا فتيها على مذهب الشافعي انصل بأبيه عبد أنه يمكر سوء سيرته وحوره فتتله لدئك وكان لعبد الله هذا ابن اسمه الزبير له عقب باق (حمهرة أنساب العرب ص ٢٠٢) قال أبو عبد الرحمن؛ وترجم له صاحب المعية مرتين باق (حمهرة أنساب العرب ص ٢٠٢) قال أبو عبد الرحمن؛ وترجم له صاحب المعية مرتين باقراب ص ٢٠٢)

أخبرني أبو عمرو البراء بن عبد الملك الباجي قال:

لما ورد أبو الفتوح الجرجاني الأندلس كان أول من لقي من ملوكها الأمير الموفق أبو الجيش محاهد العامري فأكرمه، وبالغ في بره.

فسأله يوما عن رفيق له:

من هذا معك؟

فتال:

رفيقان شتى ألف الدهسر بيننا وقد يلتقي الشتي فيأتلفان

قال أبو محمد: ثم لقيت بعد ذلك أبا الفتح فأخبرني عن بعض شيوخه أن ابن الاعرابي رأى في مجلسه رجلين يتحدثان فقال لأحدهما:

من أين أنت؟

فقال: من استيجاب.

وقال للآخر؛ من أين أنت؟.

قال: من الأندلس.

فعجب ابن الأعرابي وأنشد البيت المتقدم ثم أنشدق تمامها:

نزلنا على قيسية بمنية فانسب في الصالحين هجان فقالت وأرخت جانب الستر دوننا لايسة أرض أم من الرجالان؟ فقلت لها: أما رفيقي فقومه تميم وأما أسري فيمان رفيقان شتى ألف الدهسر بيندا وقد يلتقى الشتى فيأتلفان(١)

قال أبو عبد الرحمن : البراء بن عبد الملك الباجي لم أجد من تاريخ حياته غير وصفه بالوزير(٣).

<sup>(</sup>۱) الحذوة ص ۱۸۶ ـ ۱۸۵ ـ و ص ۱۷۳ق والبغية ص ۲۵۳ ـ ۲۵۴ و ص ۲۳۷ق وورد هذا البصل محقفاً في رسائل ابن حزم ٢٢٧/٢ ـ ٢٢٨ج وأورده الحميدي في الجدوة ورقة ٢٨٢ - ٢٨٢ ضمن مجموع سط ابن حجر

<sup>(</sup>٢) الجدوة ص ١٧٦ - ١٧٣ والصلة ١٢١/١ والإكمال ٢٦٧/١

#### ١٥٨ ـ قال الحميدي عن إبراهيم الطبني:

وأنشدني له [يعني الطبني] من قصيدة طويلة في مدح أبي العاص حكم من سعيد بن حكم القيسي وزير دولة المعتد قال أبو محمد: وسمعته بنشده إباها ومنها:

إن الرسوم إذا اعتبرت بواطق فسل الربوع تجبك عند سولما يأبي الفناء يسرى فناء عسامرا ويبروم نقص الحال عند كمالمنا قد أجملت جمل ولكن صيعت إجمالها يسوم ارتحال حساها(١)

# ١٥٩ ـ قال أبو عبد الله الحميدي فيكلامه عن ابن بدر: ذكره أبو محمد على بن أحمد وكناه أبا بكر وقال:

أنشدني له أبو الوئيد محمد بن محمد بن الحسن الزبيدي مما كتب به إلى أبي الحكم المنذر بن سعيد بن محمد بن مروان بن المنذر بن عبد الرحمن بن الحكم في عتاب كان بينه وبينه:

با ذا الذي لا يصون عرضي ومنهبي فيه أن أصونه رأيت إذ لم تكن حمليم في سورة الغيظ أن أكونه (٢)

# التعليق على النص

قال أبو عند الرحمن: أبو الوليد من أهل أشبيئية نزل المرية واستقضى بها(٣).

<sup>(</sup>۱) الجذوة ص ۱۵۸ ـ ۱۵۹ ج وص ۱۵۰ ق والنفية اس ۲۲۷ ج وص ۱۵۸ ق والطني هو إبراهيم بن يجيى بن محمد بن حسين بن أسد التميمي الحماني السعدي ولد سنة ۲۹۲ موفي سنة ۲۹۱ بكني أما مكر من أهل فرطنة، وهو من أصدقه أبي محمد ترجمته في الصلة ۲۱/۱ ـ ۹۷

<sup>(</sup>٢) الحذوة ص ١٠٦ ـ ١٠٧ج و ص ٩٩ق والبغية ١٥٤ج و مس ١٤٢ ـ ١٤٣ق وأحمد بن محمد عن من بدر من الأثيرين عند ابن عامر فلمل هذا النص من كتاب أب محمد عن الشعراء الوافدين على المنصور

<sup>(</sup>٣) الصلة ١٩/١٠ م ١٠١٠ .

وذكر الحميدي أنه شاهده وسمع منه بعد ٤٤٠ هـ بالمرية.

١٦٠ ـ قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن ابي القاسم الزبيدي:

قال لي أبو محمد علي بن الوزير أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم: إلا أنه كان شديد العجب، فأخبرني ابن عمي أبو عمر أحمد بن عبد الرحمن قال:

كتب أبو القاسم بن الزبيدي إلى الوزير أبيك كتابا يرغب فيه إليه أن يحسن العناية به في بعض الأمور وكتب في آخر الكتاب:

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد قال ابن عمي فأخبرني عمي يعني الوزير أبا عمر وقال:

فحولت الكتاب ووقعت على ظهره ولم أزد:

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى صديقا له ما من عداوته بـد(١)

# التعليق على النص

\* قال الحميدي عن ابن عم أبي محمد:

أبو عمر أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم كان من أهل الفضل والعلم تولى الحكم بالجانب الغربي من قرطبة للمهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر.

ذكره أبو محمد على بن أحمد وهو من بني عمه $^{(7)}$ .

وقال ابن بشكوال: أبو عمر أحمد بن عبد الرحمن بن غاب بن حزم من أهل قرطبة روى عن عباس بن أصبغ وأبي محمد الأصيلي وغيرهما.

ذكره أبو محمد بن خررج وقال: كان شيخ جليلا من أهل الوقار

 <sup>(</sup>۱) جذوة المنتبس ص ۱۰٦ج و ص ۱۸هـ ۱۹ق والبغية ص ۱۵۳ج و ص ۱۱۲ق وورد هذا النص محققاً في رسائل ابن حزم ۲۲۷/۲ج،

<sup>(</sup>٢) الجذوة ص ١٣١ .

والتصاون، وتوفي بأشبيلية سنة سبع وعشرين وأربع مئة ومولده سنة ستين وثلاث مئة (١).

# ١٦١ ـ قال الحميدي عن جعفر بن عثمان:

أنشدني له أبو محمد علي بن أحمد:

يا ذا الذي أودعني سره لا تسرج أن تسمعه مني لم أجسره بعندك في خساطسري كأنسه منا مسر في أذني(٢)

قال أبو عبد الرحمن: هذا من رجال السلطة فالظاهر أن النص عن الأوقات.

# ١٦٢ - قال الحميدي عن الغزال:

أنشدني أبو محمد على بن أحمد قال:

أنشدني أبو عبد الله محمد بن عمر بن مضاء للغزال:

قسال في يحيى وصرنا (م)بين موج كالجبال وتولتنا عصوف من جنوب وشمال شقت النقلعين وانبتت (م) عرى تلك الحبال وتمطى مملك الموت إلينا عن حيال لم يكن للقوم فينا يا رفيقي رأس مال (7)

#### ١٦٣ \_ قال الحميدي:

أنشدني أبو محمد على بن أحمد الفقيه قال:

<sup>(</sup>١) الصلة ١/١٤ ـ٧٤.

 <sup>(</sup>۲) الجدوة ص ۱۸۷ ـ ۱۸۸ و ص ۱۷۵ق والینیة ص ۲۵۷ و ص ۱۷۶ق وأورد الحمیدي
 هذا النص في التذكرة ورقة ۲۸۷ ضمن مجموع سبط ابن حجر.

<sup>(</sup>٣) الجَذَوة ص ٣٧٤ ـ ٣٧٩ و ص ٣٥١ ـ ٣٥٦ق والنعية ص ٥٠٠٠ و ص ٤٨٥ق ولم أجد عن ابن مضاء مثوى قول الحميدي: من أهل الأدب مشهور بالفضل دكره أبو عمد على ابن أحمد ص ٧٧ ـ ٧٧.

أنشدني إبراهيم بن قاسم الأطرابلسي قال: أنشدنا أبو جعفر القروي قال:

أنشدني أبو عمران موسى بن أصبغ المرادي الأندلسي المنقطع إلى الله الساكن بصقلية وكان كثير الشعر في الزهد، وذكر قصيدة طويلة منها:

مىتى يعشلي ويدكسي سنا ئىسى وأسقى بكأس الصدق من مائه العبذب فشحيا به نفس أضر بها المنى ويحسن لى عيشي ويعدنب لى شري ويستعش أفكاري بسروح نسيسه ويرضى الرضى روحي ويهوى التقى قلبي(1)

## ١٦٤ ـ قال أبو محمد:

لما كانت الخلافة من الله على منهاج رسوله، وإقامة شعائر دينه، احتاج الناس إلى من يقوم فيهم مقام نبيهم لا لتأتلف برهبته الأهواء المختلفة، وتجتمع جميبته الأقوال المتفرقة، وتنكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتنقمع من خوفه النفوس المعاندة، لأن في طباع البشر من حب المغالبة والقهر ما لا ينفكون عنه إلا بمانع قوي ورادع كفي.

فلها تحقق ذلك الصحابة والمؤمنون، واجتمع على الأخذ به العقلاء والمسلمون، لم يكن بد من اجتماع على إمام:

١ - يحفظ الدين من تبديل فيه أو زيادة عليه، ويحث على العمل به من غير
 إهمال له.

٢ ـ ويذب عن الأمة من عدو في الدين.

٣ ـ وعمارة البلدان باعتماد مصاخها، وتمهيد سبلها ومسالكها.

<sup>(</sup>١) اجدوة ص ٣٣٧ح و ص ٣١٦ق واسبية ص ١٥٥ج و ص ٤٤٠ق وترحمة الأطرابيسي في الصلة ١٠١/١ ١٠٢٠.

- ٤ ـ وتنفيذ ما يتولاه المسلمون من الأموال بسنى الدين، من غير تحريف في أخذها وإعطائها.
- ومعاناة النظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها،
   وإقامة حدود الله على مستحقيها، من غير تجاوز فيها، ولا تقصير عنها.

أقام الصحابة رصي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه مقام رسول الله الله عمر، ثم عثمان ثم علي مع خلاف عليه رصي الله عنهم أجمعين ثم لم يزل العمل جاريا على ذلك حتى الان، بلا خلاف فيه بين المسلمين(١).

## ١٦٥ - قال أبو محمد:

فصل فيها يلزم الإمام من أمور الأمة وهي عشرة أشياء:

- ١ حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة، وإن نجم مبتدع فيه، أو زاغ ذو شبهة عنه، أوضح له الحجة، وبين له الصواب وأخده بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من ذلل.
- ٢ ـ تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الحصام بين المتنازعين، حتى
   تعم النصفة، فلا يتعدى ظالم، ولا يستضعف مظلوم.
- ٣ ما خماية والذب عن الحريم، ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير ينقس أو مال.
- إقامة الحدود، لتصاد محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ الأمة عن إتلاف واستهلاك.
- ه ـ تحصين الثغور بالعدة المانعة، والقوة الدافعة حتى لا يطفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرما، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما.
- ٦ جهاد من غاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة

 <sup>(</sup>١) اثبات الأول من الشهب اللامعة لابن رضوان عن مقالة محمد إبراهيم الكتاني بمجلة تطوان.

نيقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله.

٧ ـ جباية الفيء والصدقات على ما أوحبه الشرع نصا أو اجتهادا.

 ٨ ـ تقدير العطا وما يستحق من بيت المال، من غير سرف ولا تقصير ودفعه في وقته لا تقديم ولا تأخير.

- ٩ ـ استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء، فيها يقوضه إليهم من الأعمال ويكل إليهم من الأموال، فتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة، والأموال بالأمناء محوطة.
- ١٠ أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة، وحراسة الملة<sup>(1)</sup>.

# ١٦٦ ـ قال أبو محمد:

يجب على الإمام أن يجعل يوما في الحمعة يركب فيه فتراه العامة كلها، ولا يمنع منه مشتك كاثنا من كان(٢).

ويجعل سائر أيامه للنظر في الأمور، ولا يسرف على نفسه، لكن طرفي النهار من صلاة الصبح إلى ثلاث ساعات من النهار، ومن صلاة العصر إلى إسفار الشمس، ويجعل وسط نهاره لراحة جسمه، والنظر في ماله وأهله(؟).

ويمنع أهل الفضول من الوصول إليه, وملازمة داره وعجلسه، لئلا يشغل في مجالسة من لا يجدي عنيه مصلحة في دينه ولا دنياه، وليغلق الباب دون ذلك جملة، فلا يطمع أحد في الوصول إليه لغير معني (1).

ويجعل الإمام عشي نهاره إلى الاصفرار للجلاء ويختارهم من أهل العلم، والعضل، والعقل، وحسن التدبير يخوض معهم في الفقه وفي سائر

<sup>(</sup>١) الفصل الرابع من الناب الأول من الشهب اللامعة عن مجله مطوال.

<sup>(</sup>٣) قال الكتاني. بقل هذه العقرة ابن الأررق في بدائع السلك

 <sup>(</sup>٣) قال الكتابي نقلها ابن الأرزق وعنت عليها بنقل كلام الحاحظ الذي قال عنه الإبد أوسع س كلام ابر حزم.

<sup>(</sup>٤) قال الكتابي. نقله ابن الأزرق

العنوم الشرعية، وفي مذاكرة السياسة وأخبار الناس من الماضين فقد كان رسول الله لا يجلس مع أصحابه ويذاكرهم ويشاورهم ويعلمهم، وكذلك كان الحلفاء بعده(١).

وقال أبو محمد:

ينبغي للملك أن يفرغ نفسه في لبله لعياله ونسائه وولده، ويعدل في القسم بين نسائه (١).

## ١٦٧ \_ قال أبو محمد:

ويتخذ من وجوه الكتاب، ووجوه الأطباء، والعلماء، والقضاة والأمراء قوما ذوي آراء سديدة وكتمال للسر، فيجعلهم وزراءه الذين يحضرون مجلسه ويلازمونه في التدبير لجميع ما قلده الله تعالى من أمور عباده (٣).

# ١٦٨ - قال ابن حزم:

إذا نزلت بالملك معضلة ليس عنده فيها يقين، شاور من أصحابه وولاة حدوده من يرجو عنده فرجا من ذلك، ويشاور في الحروب أهل الحرب وسياساتها. ويسأل عن كل علم أربابه، ولا يتكل عني رأي أحد، ولا يطلعهم عنى ما يختار من رأيهم، فإذا انقضى ما عندهم أنفذ ما رآه مما سمع منهم أو من رأي نفسه إن رآه صلاحا(٤).

## ١٦٩ \_قال ابن حزم:

يأخذ الناس السلطان بالعمارة وكشرة الغراس، ويقطعهم الاقطاعات في الأرض الموات، ويجعل لكل أحد ملك ما عمره ويعينه على ذلك، فبذلك ترحص الأسعار، ويعيش الناس والحيوان، ويعظم الأجر، ويكثر الأغنياء ويكثر ما تجب فيه الزكاة

قال: ولا عنع الإمام من السيان الواسع، وأن يبلغ به غاية الاتقان

<sup>(</sup>١) قال الكتاب: بقلها ابر الاروق وحميع هذه النصوص نقلها الكتابي من الشهب اللامعة

<sup>(</sup>٣) قال الكتاب: عقله ابن الأزرق، وما هنا نقله الكتال من الشهب اللامعة

<sup>(</sup>٣) نقله الكتاي من الشهب اللامعة الباب السادس

<sup>(\$)</sup> ثقله الكتابي من الشهب اللامعة الناب السابع

والقوة ولكن بمنع من التزويق والتزحريف (كذا) وما أشبه ذلك(١).

## ١٧٠ ـ قال ابن حزم في سياسته:

ينبغي للإمام أن يولي الصلاة رجلا قارئا للقرآن، حافظا له، عالما بأحكام الصلاة والطهارة، فاضلا في دينه، خطيبا، فصيحا، معربا فقيها في جميع ذلك.

ومن ولاه الإمام الصلاة بأهل بلد كانت له الجمعة والعيدان والصلوات الخمس المفروضات والكسوف والاستسقاء في جميع البلدة التي ولي صلاتها. وحكم منزل صاحب الصلاة أن يكون بقرب الجامع، كما كان مسجد وسول الله لا.

ويتخذ مؤذنين أو ثلاثة، صيتين فاضلين فصيحين بالأذان، عالمين بالأوقات، ويجب على الإمام التوسعة عليهم إن كانوا فقراء لئلا يحتاجوا إلى الشغل فيخلُّوا بلزوم المسجد أوقات الصلوات.

ولا بد من خدمة يكتفون بقم المسجد وكنسه وتنظيفه وبسط حصره وتسوية حصاه إن كان مبسوطا بالحصى، وفتح أبوابه وإغلاقها، وتسوية صفوف المصلين.

ويجب على والي الصلاة أن يتفقد مساجد البلد الذي ولي الصلاة بأهله فيلزم أهل كل محلة أن يتولى إمامتهم أقرؤهم لكتاب الله، فإن استووا فأقدمهم صلاحا,

ويأخدهم بإقامة مؤذن رائب لكل مسحد، فإن لم يكن فيهم من يقوم بالصلاة والأذان تكفل لهم الإمام بإمام ومؤذن يجري عليها ما يكفيها إن كانا فقيرين.

ويتعاهد والي الصلاة قبلة ما أحدث من المساجد فيقيمها على شطر المسجد الحرام.

<sup>(</sup>١) نقعه الكتان من الشهب اللامعة الباب ٢٢

ويجري على ما ذكره من كل مال موقوف على مصانح المسلمين، فإن لم يكن هناك مال موقوف على ذلك جبر (كذا) الإمام الأكبر أهل كن محلة وقرية على القيام به (١٠).

#### ١٧١ ـ قال ابن حزم:

ويلزم الإمام أن لا يبحث عن شيء من الحدود كلها أصلا إلا أن يجاهر بها صاحبها أو يشتكي إليه بفعل شيء منها فأي هدين الوجهين كان لزمه السؤال عن ذلك والإرسال إليه، كإرسال النبي لا أنسا إلى المرأة، وسؤاله عليه السلام عن زني الذي كان عسيفا على الآخر إد شكا (كذ) إليه عليه السلام أمرهما(١).

#### ١٧٢ \_قال ابن حزم:

أما البريد فيلزم الإمام أن يرتب قوما من فرسان الجند ويقدم عليهم رجلا منهم موثوقا من أهل السياسة، والدلالة في الطرق والتبصر بالقبائل، يزيد في أرزاقهم، ويكونون مرتبين في كل قاعدة من قواعد بلاده، فإذا ناب خبر أو طرق أمر يجب على الإمام إعلام بعض أهل عمله به، أو يجب على بعض ولاته إعلام الإمام ويقلد الإمام أو الأمير بعض أولئك الفرسان إنهاءه إلى المكان الذي يجب انهاؤه إليهم وتكون هم علامة يعرفون بها لا يشركهم فيها غيرهم، ويكونون مشهير بما تولوا من ذلك، ليصح ما يأتون به من عند أترابه من الأمراء وسائر الولاة.

قال: ومن نزل به بريد المسلمين لزمته ضيافته، من غير تقصير ولا إسراف وكذلك علف دوابهم، ويكونون من أهل المعرفة بالطرق، وقوة الاحسام ويأخذهم الإمام ماستجادة الندواب واختيار القري منها من البراذين والبغال، فإنها إن كانت لهم كانوا أحوط عليها.

<sup>(1)</sup> عن الشهب اللامعة الباب ١٩

<sup>(7)</sup> عن الشهب اللامعة الباب ١٩

ويتفقد الإمام المولى عليهم، ويستخبرهم عن أحوال الطرق وأحوال الناس فيها(١).

## ١٧٣ ـ قال أبو محمد:

قال، ويخرج لكل جهة من يكتفي بصدقات أهلها، ويخرج معه من الأعوان والرجال ما يستعين به على عمله عددا لا يكتفى بأقل منه أصلا ولا يكثر ممن لا يحتاج إليه، ويأمرهم بأن لا يأخذوا من أحد جعلا، لأن لمم فيها يقبضون من قليل أو كثير حفا يقوم ويفضل عنهم.

أما في مسيرهم وترددهم فينبغي للإمام أن يدفع لهم نفقة يتبلغون بها فإن لم يكن مع الإمام مال فاضل، فضيافتهم فرض على كل من نزلوا به، لأنهم أبناء سبيل في خدمة المسلمين.

ولا يكون من يتولى ذلك إلا عالما بأحكام الصدقات ومقاديرها ونصابها وصفات ما يؤخذ منها وممن تؤخذ، وكيف تؤخذ، حليها، غير عانف متيقظا: غير مغفل(٢).

# ١٧٤ \_ قال أبو محمد:

يازم الإمام أن يجعل لوالي الخراج ما يقوم به وبحدمته وأعوانه، من غير تقتير ولا تبذير، فإن لم يكن للإمام مال يفضل لذلك، فمؤنتهم ومؤنة أعوانهم عن المعتمرين لأرض الخراج(٣).

## ١٧٥ ـ قال ابن حزم:

يلزم الإمام أن يتخبر ولاته وعماله من المسلمين وأهل الدين، إذ لا يمكنه المباشرة لكل أمور المسلمين، ولئلا يشتغل عن تدبير الأمور العظيمة التي ابتلاء الله بها واختصه لها.

<sup>(1)</sup> عن الشهب اللامعة الباب 14.

<sup>(</sup>٢) عن الشهب اللامعة الباب ١٩،

<sup>(</sup>٣) عن الشهب اللامعة الباب ١٩.

والأعمال بعد الحلافة اثنا عشر عملا:

١ ـ أولها الصلاة.

٧ .. وقبض الزكاة وتفريقها، وقبض الجزية وتفريقها.

٣ ـ وولاية الجيوش، وتدبير الحروب، وأخذ المغانم وتخميسها وقسمتها وما
 صار من المشركين إلى المسلمين وحكمه.

٤ \_ إقامة الحدود.

والأقضية.

٦ ـ والشرطة.

٧ \_ والحسبة .

٨ \_ والكتابة .

٩ ـ والمحاسبة.

٠١ ـ والبريد.

١١ ـ والاختزان.

١٢ ـ وإقامة الحج.

فيلزم الإمام أن يتخبر الولاة والأمراء والعمال لكل ما ذكرنا فإن رأى أن يفرق هذه الأعمال في كل بلد وعلى عدد رجال فحسن، كما بعث رسول الله لا عليا قاضيا لليمن وقابضا للأخماس، وبعث خالداً إليها متوليا للحرب، وبعث معاذا وأبا موسى الأشعري إليها معلمين للقرآن وأحكام الدين وقبض الصدقات، وولى أعمالها جماعة غير هؤلاء.

وإن رأى أن يجمعها أو معضها لواحد في بلد واحد فحسن، كما جمع النبي لا اليمن كله لبادان، وحمع عمان كله لعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين.

ويلزم الإمام الأعظم أن يرزق أمراء النواحي رزقا واسعا يقوم بهم وبجؤنتهم على السعة التي لا يشرهون معها إلى مال أحد من أهل عملهم ويرزق من هم من الأعوان والفرسان والرحال، ويكونون عددا يستظهرون به على ما هم بسبيله على قدر ما يلي كل واحد منهم من كبر الناحية

وصغرها من قمع ظالم إن ظلم، أو معاند إن عاند، أو أشباه ذلك.

ويلزم الإمام الأكبر أهل كل جهة من جهات بده أن يفد عليه من خيارهم وعلمائهم ووجوه قومهم، ليستخبرهم عن حال الأمير والناس، ويكسوهم ويصلهم على نحو ما كان عليه السلام يفعل، فإذا وفدوا عليه انفرد بهم عن كل من ذكر، ثم ينفرد بوجوه قومهم: واحداً بعد واحد، حتى يقف على الحق من الباطل في أمر الناس وأمور ولاته، وجميع أحوال عماله والذي نختاره للإمام على كل حال أن لا يطول مدة أمير بلد، لا سيها البعيدة عنه، أو الثغور التي فيها القلاع المنيعة والجند الكثير، أو التي فيها المال الكثير، بل يعجل عزن كل أمير يوليه شيئا من ذلك، وإن كان فيها المال الكثير، بل يعجل عزن كل أمير يوليه شيئا من ذلك، وإن كان عيرته ما أمكنه من بلاد رعيته، ويحسم أطماعهم في الرجوع إلى البلاد ميرته ما أمكنه من بلاد رعيته، ويحسم أطماعهم في الرجوع إلى البلاد التي عزلوا منها، ولا يخص بوال أهل بلد ما، وأما سائر البلاد فبخلاف ذلك لا يعزل عهم أحد إلا عن جور ظاهر، أو خيانة بينة.

ولا يفتح الإمام باب التشكي بالقضاة، لا سيا من طالبي التروس من أهل البلدان فإن شكوا كلفوا تبيين ما شكوا به، فإن فعلوا عزل عنهم وبكت، وإن ظهر تحاملهم عليه عوقبوا بالسجن والإخمال وإسكانهم في غير بلادهم حتى يتوبوا عن طلب الفضول ويقبلوا على شأهم.

وينبغي للإمام أن يتخذ خازنا ثقة، عفيفا، دينا، ضابطا بختزن كل ما يرد على الإمام من الأموال، ولا يخرج منها شيئا إلا عن علم الإمام أو بكتبه، ويكون له نظار وحراس يحرسون الأموال، لئلا تضيع أو تسرق، حتى توضع موضعها. ويجب على الخازن تصنيف الأموال وترتيبها والكتب عليها وعلى أنواعها والوجوه التي قبضت منها، مفصلا كل ذلك.

ويتخذ الإمام خازنا للسلاح فمن أعطاه الإمام شيئا من ذلك أثبت فكره، وتاريخه باليوم والشهر والعام، وإن أعطاء عارية كتب عليه اسم الذي استعاره، وأخذ برد ما لم يثبت أنه ضاع، فإن اتهم بخيانة لم يعطه الإمام شيئا بعدها.

ويتخذ الإمام ناظرا على الخيل، يشرف على إعلافها ونفقاتها وخدامها وتكون كلها مذكورة في زمام بأثمانها وشياتها وسماتها.

وينصب للمواريث التي لا مستحق لها رجلا أمينا في كل بلد عالما بالفرائض وقسمتها يحصل ما يجب من ذلك في زمام، ويرفع المال إلى الإمام ليضعه حيث وضعه الله عز وجل.

ويرزق الإمام من ذكر ما يغنيهم عن الخيانة، ويستغنون به عن سائر الكسب الشاغل لهم عما هم بسبيله من خدمة المسلمين(١).

#### ١٧٦ ـ قال ابن حزم:

يعهد الإمام إلى من قلده ولاية من الولايات أن يكون لهم سجن ثقيف للدعار ومن تخاف غائلته، وسجن آخر غير ذلك للمستورين المحبوسين في الديون والأداب وأشباهها.

ويتفقد أحوال جميعهم في جميع ذلك.

وسجن للنساء مفرد بواباته موثنوق بهن، ولو جعل للمستورات المحبوسات في الديون والآداب سجن على حدة من سجن المحبوسات في التهم القبيحة لكان حسنا.

ويجعل الإمام لأهل السجن إماما يصلي بهم الجمعة والفرائض ويرزقه من بيت مال المسلمين(٢).

قال محمد إبراهيم الكتائي: هذه هي النصوص التي نقلها لنا ابن رضوان في (الشهب اللامعة) عن (كتاب السياسة) لابن حزم، وقد أشرنا إلى ما نقله منها أو أشار إليه ابن الأزرق في (بدائع السلك) إتماما للفائدة.

<sup>(1)</sup> كل هذه النصوص عن الشهب اللامعة الباب١٩.

<sup>(</sup>٣) عن الشهب اللامعة الباب ٢١ .

# التعليق على النص

 هذا النص وما قبله من نصوص نقلت عن كتاب السياسة لابن حزم عما نشر بجريدة تطوان(١) بعنوان:

بين يدي شذرات من كتاب السياسة لابل حزم تخريج الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني خرجها من كتاب الشهب اللامعة في السياسة الملوكية والسير السلطانية لأبي القاسم عبد الله بن يوسف البخاري المالقي (ابن رضوان) ومنه عدة نسخ خطية بالحزانة العامة بالرباط.

وقد أحال الكتاني بعض هذه النصوص أيضا إلى بدائع السلك لابن الأزرق وهو كتاب مطبوع.

قال أبو عبد الرحمن: ولدي صورة لمخطوط في السياسة لمؤلف مجهول أصله بالخزانة العامة بالرباط أكثر فيه النقل عن ابن حزم وسأحاول إن شاء الله نقل ما يهم فيه بالسفر الثاني.

كما أن الكتاني في شدراته أورد نصوصا عن الرسائل الصغرى لمحمد بن عباد الرندي إلا أنني لما تأملت هذه النصوص وجدتها بكتاب ابن حزم المطبوع (مداواة النفوس) وليست بكتابه المفقود عن السياسة.

#### ١٧٧ .. قال أبو محمد:

وقد صع عندنا أن بجبال رية أعنابا إذا طبخ عصيرها فنقص منه الربع صار ربا خائراً لا يسكر بعدها كالعسل فهذا حلال بلا شك.

وشاهدنا بالجزائر أعنابا رملية تطبخ حتى تذهب ثلاثة أرباعها وهي بعد خر مسكرة كها كانت فهذا حرام بلا شك. وبالله تعالى التوفيق(٣).

١٧٨ . قال أبن عسد عن المالكية:

وأجازوا بيع الجؤر والبصل والنجل المفيبة في الأرض؟.

<sup>(</sup>١) عدده عام ١٩٩٠م ص ١٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) المحلي ٨/٧٢٢

واحتج بعضهم على في ذلك بقول الله تعالى: ﴿ وَوَمَنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ فقلت فأبح بهذه الآية بيع الجنين في بطن أمه دون أمه لأنه من الإيمان بالغيب؟!!.

وهذا احتجاج نسأل الله السلامة من مثله في تحريف كلام الله لله تالي عن مواضعه إلى ما ليس فيه منه شيء(١).

## 174 \_ قال أبو محمد:

وقد شاهدنا جزيرة ميورقة يجمعون في قراها حتى قطع ذلك بعض المقلدين لمالك وباء بإثم النهى عن صلاة الجمعة (٢٠).

## ١٨٠ \_قال أبو محمد:

قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس فيها عمامة.

وهو اختيار الشافعي وأبي سليمان وأحمد بن حنبل وأصحابهم. وهكذا كفن بقيّ بن مخلد وقاسم بن محمد. أفتى بذلك الحشني وغيره ممن حضر(٣).

#### ١٨١ ـ قال أبو محمد:

شاهدنا الدينار يبلغ بالأندلس أزيد من مئتي درهم(٤).

# ١٨٧ ـ قال أبو محمد:

وقد قلت لبعضهم: ما تقولون فيمن باع سلعة إلى أجل بدينار ثم اشتراها بنقد بدينارين؟!.

فقال: حلال.

<sup>(</sup>١) المحل ٢٧٦/٩.

<sup>(</sup>٢) المحل ٥/٨٧.

<sup>(</sup>٣) المحلي ٥/١٧٩

<sup>(</sup>٤) المحل ١٠٣/٦.

مقلت له: ومن أين وجب أن يكون إذا باعه بدينارين واشتراه بدينار ربا وديناراً بدينارين، ولم يجب إذا باعه بدينار إلى أجل واشتراه بدينارين أن يكون ربا وديناراً بدينارين؟!.

وهل في الهوس أعظم من أن يبيع زيد من عمرو ديناراً بدينارين فيكون ربا ويبيع منه دينارين فلا يكون ربا؟.

ليت شعري في أي دين وجدتم هذا؟ أم في أي عقل؟. فها أي بفرق ولا يأتون به أبدأً(١).

# ١٨٣ .. قال أبو محمد:

وكان يحيى بن يحيى الليثي ويقيّ بن مخلد لا يريان القنوت وعلى ذلك جرى أهل مسجديها بقرطبة إلى الآن<sup>(۱)</sup>.

# ١٨٤ \_ قال أبو محمد:

وكان في أصحابنا فتى اسمه يبقى بن عبد الملك ضربه معلمه في صباء بقلم في خده فيبست عينه فهذا عمد يوجب القود، لأن الضربة كانت في العصبة المتصلة بالناظر (٣).

## ١٨٥ ـ قال أبو محمد:

أخبرني أحمد بن سعيد بن حسان بن هداج العامري وكان ثقة مأمونا فاضلاً أنه أصابه خراج في البيضة اليسرى أشرف منه على الهلاك وسالت كلها ولم يبق لها أثر أصلا ثم برىء وولد له بعد ذلك ذكر وأنثى، ثم أصابه خراج أيضا في اليمني فذهب أكثرها ثم برىء ولم يولد له بعدها شيء(1).

<sup>(1)</sup> Iلحل 1/4E/9.

<sup>(</sup>٢) المحلي ١٩٧/٤.

<sup>(</sup>٣) المحل ١٥٠/١٢,

<sup>(</sup>٤) الحل ١٩٤/١٢.

#### ١٨٦ \_ قال أبو محمد:

وقد روي عن محمد بن بشير القاضي بقرطبة أنه أحلف شهوداً في تزكية: بالله إن ما شهدوا به لحق.

وروي عن ابن وضاح أنه قال : أرى لفساد الناس أن يحلف الحاكم الشهود ذكر ذلك خالد بن سعد في كتابه في أخبار فقهاء قرطبة (١٠).

## ١٨٧ ـ قال أبو محمد:

الدانق سدس الدرهم الطبري وهو الأندلسي.

فبالدانقان وزن ثلث درهم أندلسي وهمو سدس المثقال من اللذهب(٢).

١٨٨ ـ قال أبو محمد عن مقدار دينار الذهب بمكة والدرهم والرطل:

وبحثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت بتمييز، فكل أتفق لي على أن دينار الذهب بجكة وزنه اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال.

فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة.

فالرطل مئة درهم وواحد وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور(٢٠).

# التعليق على النص

ابو محمد عبد الحق الإشبيلي (ابن الحراط):
 إن زنة الدينار اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسط.

<sup>(</sup>١) النحل ١/٨٢٥.

<sup>(</sup>٢) المحل ١٠٨/١١.

<sup>(</sup>٣) المحل ١٤٦/٥.

وقال: إنه الذي نقله المحققون وعليه الإجماع إلا ابن حزم فإنه خالف في ذلك وزعم أنه أربع وثمانون حبة.

وقال ابن خلدون والقلقشندي:

إن العلماء ردوا كلام ابن حزم وعدوه وهما أو غلطا(١).

قال أبو عبد الرحمن: ما نقله عبد الحق عن ابن حزم مخالف لما سقته من نص ابن حزم في المحلى.

١٨٩ ـ قال أبو محمد عن تبكير الزرع في الأندلس:

وأبكر ما صح عندنا يقينا أنه يبدأ إبان يزرع فبلاد من شنت بريه(٢) وهي من عمل مدينة سالم بالأندلس(٢).

فإنهم يزرعون الشعير في آخر أيلول وهو شتنبر [سبتمبر] لغلبة الثلج في بلادهم حتى يمنعهم من زرعها إن لم يبكروا به كها ذكرنا.

ويتصل الزرع بعد ذلك مدة سنة أشهر وزيادة أيام، فقد شاهدنا في بعض الأعوام زريعة القمح والشعير في صدر آذار وهو مرس [مارس]. وأبكر ما صح عندنا حصاده فالش(٤) من عمل تدمير(٥) فإنهم يبدأون

<sup>(</sup>١) النقود العربية وعلم النميات ـ جمع أنستاس الكرمل ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) برية: مدينة متصلة بحوز مدينة سالم بالاندلس وهي شرقي قرطبة. ضبطها ياقوت بكسر الراء وتشديد الياء، وفي إحدى نسخ المحل الخطبة ضبطت بسكون الراء وفتح الياء. وعن (شنت) قال ياقوت: أظنها لفظة يعني بها البلدة أو الناحية لأنها تضاف إلى عدة أساء.

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المحل: بل هي تعريب كلمة سانت بمعنى قديس

<sup>(</sup>٣) قال ابن حزم في طوق الحمامة:

وأتقبل من عدل عبل غير قابل وأبسرد ببرداً من مديسة سالم قال أستاذنا الدكتور إحسان عباس: مدينة سالم تقع على بعد ١٣٥ كينو متراً على الطريق من مدريد إلى سرقسطة وقد توفي المصور بها ودون هنالك، وهي في منطقة شديدة البرودة شتاء فلذلك ضرب بها المثل [يعني ابن حزم] هـ. انظر الإدريسي (دوري) ١٨٩٠. أهـ. رسائل ابن حزم الاندلسي ١/١٧٩ م ع الحاشية.

<sup>(</sup>٤) أنش: مدينة بالأندلس,

<sup>(</sup>٥) تنعير: كورة شرقى قرطبة.

بالحصاد في أيام باقية من نيسان وهو إبريل، ويتصل الحصاد أربعة أشهر إلى صدر زمن أيلول وهو أغشت [أغسطس](1).

## ، ١٩ - قال أبو محمد:

بعض نوكى الصوفية زعموا أن الخضر وإلياس عليهما السلام حيّان إلى اليوم.

وادعى بعضهم أنه يلقى إلياس في الفلوات والخضر في المروج والرياض، وأنه متى ذكر حضر على ذاكره.

قال أبو محمد: فإن ذكر في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها وفي الف موضع في دقيقة واحدة كيف يصنع؟ ولقد لقينا من يذهب إلى هذا خلقا وكلمناهم منهم المعروف بابن شق الليل المحدث بطلبيرة وهو مع ذلك من أهل العناية وسعة الرواية.

ومنهم محمد بن عبد الله الكاتب وأخبرني أنه جالس الخضر وكلمه مراراً.

وكفار برغواطة إلى البيوم تظرون صالح بن طريف الذي شرع لهم دينهم (٢).

# ١٩١ ـ قال ابن حزم:

قال أيوب السختياني رحمه الله: إنما نقلها من دار الإمارة.

قال أبو محمد: أما قوله نقلها عن دار الإمامة فوا فضيحتاه!!.

وهل كان في المدينة قط دار إمارة مدة رسول الله لا وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية.

وهل سكن كل واحد من هؤلاء إلا في دار نفسه لكن لما رأى أيوب

<sup>(</sup>١) الحل ١/١٢٠ - ٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) الفصل ۱۸۰/۶ و ۱۸۰/۵.

رحمه الله دار الإمارة بالبصرة ظن أنها بالمدينة كذلك وأن عمر بن الخطاب سكن في دار الإمارة بالمدينة.

فيا للعجب!!(١).

١٩٢ ـ قال أبو عبد الله الحميدي في ترجمة محمد بن إسحاق:

سمعت أبا محمد على بن الوزير أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم يقول:

سمعت أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن عبيد الله بن إدريس بن خالد يقول للوزير أبي رحمه الله على سبيل الوعظ في مناجاته إياه:

احرص على أن لا تعمل شيئاً إلا بنية، فإنك تؤجر في جميع أعمالك إذا أكلت فانو بذلك التقوي لطاعة الله.

وكذلك في نومك وتفرُّجك وسائر أعمالك:

فإنك ترى ذلك في ميزان حسناتك.

قال لي أبو محمد:

وما زلت \_ منذ سمعت ذلك \_ منتفعاً به .

كها أني انتفعت بما رويت عن الخليل رحمه الله من قوله:

ينبغي للمرء أن يستشعر في أحواله كلها أن يكون عند الله عز وجل من أرفع طبقته، وأن يكون عند الناس من أوسط أهل طبقته، وعند نفسه من أقلهم وأدناهم.

فبهذا يصل إلى اكتساب الفضائل<sup>(٢)</sup>.

١٩٣ ـ قال الحميدي عن أبي الأصبغ الخازن:

شاعر مشهور ذكره أبو محمد على بن أحمد وأنشد له:

<sup>(</sup>۱) المحلي ۲۰۲/۱۰.

<sup>(</sup>٢) الجذوة ص ٤٤ج و ص ٤١-٤١ق والبغية ص ١٠- ٢٦ج و ص ٥٠٠.

كأنني سامع بعدي وقد ذهبت قولين والنعش موضوع على جدثي من شامت بي أو محض الوداد ولم

نفسي ووافاني المحذور من أجملي قسولًا عسليَّ بمكسروه وآخسر لي ينفع ولا ضر إلا سالف العمل<sup>(١)</sup>

١٩٤ ـ قال الحميدي في كلامه عن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن الحسين المتميمي الطبئي أي يكر الوزير(٢):
أخبرني أبو محمد على بن أحمد قال:

بات عندي أبو بكر إبراهيم بن يحيى في ليلة مطيرة، فاستدعيت ابن عمه أبا مروان عبد الملك بن زيادة الله جذين البيتين:

صنواك في ربعي فشلتها عيث السواري وأبو بكر صلني بلقياك التي أبتغي أصلك بمالحمد وبالشكر

ه ١٩ ـ قال أبو عبد الله الحميدي ف كلامه عن مركوش النحوي:

أنشدني أبو محمد علي بن أحمد قال:

أنشدني أبو محمد بن أزهر قال:

أنشدني عبادة بن ماء السياء لمركوش النحوي وقد رأى غلاماً يقصى من شعره:

وأقسسدنا بمراض صحاح تلاعب عطفيه هوج السرياح فأعقب ذلك ضوء الصباح (٩) من خمر أجفانه غير صاح (٣)

تبسم عن مشل نبور الأقاح ومسر يميس كها مناس غصن وقسسر من لبيله ساعة وإني وإن رغهم التعاذلون

<sup>(</sup>١) الجذوة ص ٢٩٩ج و ص ٢٨٠ق والبغية ص ٢٠٤ج و ص ٢٩٠ق.

 <sup>(</sup>۲) الجذوة ص ۱۵۸ ـ ۱۵۹ج و ص ۱٤۹ق والبغية ص ۲۲۷ج و ص ۲۱۲ ـ ۲۱۳ق رواه
 عن أبي الحسن مجبة بن يجيى بن خلف بن نحبة وغيره من شريح، وورد النص محفقاً في
 رسائل ابن حزم ۲/۲۲۰ج.

<sup>(</sup>٣) جذَّرة المقتبس ص ١٣ج و ص ٨٦ق والبغية ص ١٣٢ج و ص ١٢١ق.

١٩٦ - قال أبو عبد الله الحميدي في كلامه عن أبي جعفر محمد ابن على الأصبحي:

ذكره أبو محمد علي بن أحمد وأنشدني عنه قال:

أنشدني أعرابي من ديار ربيعة:

كلام الليل مطلي بريت إذا طلعت عليه الشمس ذابا(١)

١٩٧ ـ قال الحميدي عن ثابت الجرجاني:

وأخبرني عنه أبو محمد علي بن أحمد قال:

أخبري على بن حمزة ضيف المتنبي قال وعنده نزل المتنبي ببغداد: أن القصيدة التي أولها:

هذي برزت لنا فهجت رسيسا

قالها في محمد بن زريق الناظر في زوامل ابن الـزيات صـــاحـب طرسوس، وأنه وصله عليها بعشرة دراهم.

فقيل له:

إن شعره حسن.

فقال: ما أدري أحسن هو، أم قبيح؟.

ولكن أزيده لقولكم عشرة دراهم.

فكانت صلته عليها عشرين درهما(١).

۱۹۸ ـ ويرى أبو محمد أن التمسك بالتقليد مع وضوح الحجة المعارضة لمذهب المقلد يكون بسبب حب الرئاسة.

قال أبو محمد:

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس ص ٧٧ج ر ص ٧٧ق والبغية ص ١١٣ج و ص ١٠٣ق.

<sup>(</sup>٢) الجفوة ص ١٧٣ - ١٧٤ق و ص ١٨٥ ح ولم يورد هدا الخبر صاحب البغية وانظر وسائل أبن حزم ٢ /٢٢٨ ج.

نعوذ بالله من كل حب رياسة تقود إلى مثل هذا(١).

# ١٩٩ - ذكر ابن حزم عن عبد الرحمن الداخل:

أنه كان فيمن وقد عليه ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية فسعى في طلب الأمر لنفسه فقتله سنة ١٦٧ هـ وقتل معه من أصحابه هذيل بن الصميل بن حاتم ونفى أخاه الوليد بن معاوية والد المغيرة المذكور إلى العدوة بماله وولده وأهله(٢).

 ٢٠٠ يرى أبو محمد أن الله فاضل بين عباده بالعقل ومن لم يقل بذلك يلزمه أن العظهاء من الصالحين والحكهاء المميزين بالعقل لا يختلفون عن:

المخنث البغاء الزفان والزانية الخليعة المتبرجة السحاقة والشيخ الذي لعب متع الصبيان بالكعاب والخانات ويعجفهم إذا قدر(٣).

# ٢٠١ قال أبو محمد عن قرعوس بن العباس:

من المحال أن يروي قرعوس عن ابن جريج إذ مات ابن جريج سنة ١٥٠ هـ وقرعوس مات سنة ٢٢٠ هـ ولم يطل عمر قرعوس طولا عمله هذا.

وكذلك وفاة سفيان سنة ٦١ هـ (٤).

# ٢٠٢ قال ابن حزم عن أحمد بن ييطر:

کان ذا سمت وهدی لم یکن من شأنه الجمع والروایة کان صاحب فقه ومسائل(\*).

# ٢٠٣ ـ قال أبو محمد عن قضل بن سلمة: كان من أعلم الناس بمذهب مالك(٢).

<sup>(</sup>١) الإحكام ١١/٢ق ويستنتج من هذا النص أنه يعرض بالمالكية.

<sup>(</sup>٢) نمح الطيب ٢/٣٤ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) الفصل ٩٢/٣ ـ ٩٢ق و ١٢٦/٣ح.

قال أبو عند الرحمن: في هذا دلالة على المجتمع الأندلسي بلا ربب.

<sup>(</sup>t) ترتیب المدارك ۲/۹۳٪.

<sup>(</sup>٥) الدياج المذهب ١/٥٥١.

<sup>(</sup>١) الديباح المذهب ١٢٧/١.

# ٢٠٤ ـ قال أبو محمد عن الجاحظ:

عمرو بن بحر الجاحظ وهو وإن كان أحد المجان ومن غلب عليه الهزل وأحد الضلال المضلين:

فإننا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتا لها وإن كان كثيراً لإيراد كذب غيره(١٠).

٢٠٥ قال أبو محمد ـ في رسالة له إلى صديقه ابن الحوات ـ:
 وردني يا سيدي وأخي كتابك أكرم كتب الأحبة في الله عز وجل.
 وحمدت الله تعالى عز وجل على ما أدى إليه من صلاح حالك.

وأورد عليّ صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الحسن أكرمه الله من خبرك ما أبهجني وملأ نفسي سروراً.

فلن تزال الدنيا بخير ما دام مثلك مرفوع اللواء، معمور الفناء. وحمدت الله عز وجل على ما ذكرته فيه من حسن معتقدك لي، فهذا الذي يلزم بعضنا لبعض، فنحن غرباء بين المتعصبين على من سلم لهم دنياهم ليسلم له دينه.

## ووقفت على قولك فيه:

إنه لولا خوف المشغبين، وما دهينا به من ترؤس الجاهلين لكتبت اقوالك ومذاهبك، ويثثتها في العالم، وناديت عليها كها ينادي على السلع! فاعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن خوفك المشغبين لا يكف عنك غرب أذاهم لو قدروا لك على مضرة.

وان كشفك الحق، وصدعك به لا يقدم إليك مؤحرا عنك.

يا أخي: اجتهد لربك، وادع إليه، وخفه في الناس يكفك الله تعالى أمرهم، ولا تخفهم فيه، فيدعك وإياهم.

<sup>(</sup>١) الفصل ١٨١/١ق ر ١٨١/١ع

وكأني بالموت قد نزل فتركت من تداريهم مسرورين بذهابك، لا معونك بنافعة.

واذكر قول نبيك محمد عليه السلام لعلي رضي الله عنه لأن يهدي نه بهداك رجلًا واحداً خير لك من حمر النعم.

ولقد اضحكني قولك إنك علمت من مذهبي أني أفضح بكل من ل مقالة، فخشيت أن أفصح باسمك فيها لم تقله!.

فمعاذ الله أن أفصح عنك أو عن غيرك إلا باليقين المحض.

وأما إذا علمت أن الأخ من إخواني يكره أن أفصح عنه بمقالة نولها، فهي مدفونة خلال الشغاف لا سبيل إلى تحريك لساني بها بيني بين نفسي بحيث يمكن أن يسمعني سامع.

فكيف أن أبثها؟!.

وأما أنا فلست أكره أن تبث عني ما أقوله على حسبه!.

واما قولك: أما تقصد الآن إلى أن يؤثر عليك قول إلا حتى تستخير لله تعالى فيه كثيراً، وتصحح نيتك في ذلك [؟] فحسن جداً ، وحال لا ينبغي لاحد تعديها.

وأما قولك: حتى إذا بلغت إلى حد الحسبة والصبر إن كانت محنة تناولت الأوكد فالأوكد فحالة أريد ألا تتصورها ولا تتمثلها، فإنها مبخلة مجبنة! وتذكر قول العامة: فلان يحب الشهادة والرجوع إلى البيت!.

مع أني أرجو الكفاية من الله عز وجل والحماية.

وأذكر قوله ووعده الصادق المضمون عندي إذ يقول: وولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز .

والله يا أخي لقد حَمَاني تعالى، وما أعدمني من يخالفي منالتي من يذود عني، ويذب عن حوزتي أشد الذب. وإني لأدعو الله لهم مدى عمري.

أولهم القاضي أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن بشر، وأبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرؤوف الحكم \_ نور الله وجهيها، وجازاهما بأفضل سعيها فلقد قام لي منها ما يقوم من الأخوين المحبين.

ثم أبو العاصي حكم بن سعيد غفر الله ذنبه، وتغمد خطاياه، وقارضه بالحسني فإنه أبلي في جانبي أتم بلاء.

وما قصر يونس بن عبد الله بن مغيث شيخنا نضر الله وجهه، وأكرم منقلبه.

ولقد بلغ أبو جعفر أحمد بن عباس من ذلك الغاية القصوى، واستئثار الأجر الجزيل، والذكر الجميل برد الله مضجعه، ولقاه الروح والريحان. ثم الكاتب الفاضل ذو المآثر العالية، والفضائل السامية، والأعمال الزاكية، والسعي المحمود: أبو العباس.

المشغوف بالعلم وتقديم الحسنات كشغف غيره بالأموال واللذات صديقك ومحبك ومؤثرك لا زالت عليه من الله واقية في دنياه فلقد هيأه الله لمنافع عباده، وأجرى الصالحات على يده كثيرا.

وألحقه إذا دعاه بنبيه في أعلى عليين.

وأما قولك: إنك تتناول في خلال ما تتناول بضروب من السياسة فحسن جداً.

جعلنا الله وإياك من الداعين إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.

ومن أعجب ما مر بي منذ دهر قولك في كتابك:

إنه بلغك عني أني أقول عنك: إنك تقول:

ولا إدام إلا الخل، من أجل حديث النبي ﷺ:

نعم الإدام الخل.

فاعلم يا أخي أنه قد ساءني هذا جدا أن أكون عندك بهذا المحل!.

وأقل ما أقول لك: والله الذي لا أقسم بسواه، ولو علمت أعظم من هذا القسم لأقسمت به لك، وأعوذ بالله أن أعتقد في العالم قسمًا غيره، فكيف مثله؟ فكيف أشد منه:

إن كن قط سمعت هذه المقالة من أحد من خلق الله تعالى يحكيها لي عنك، ولا رأيتها عنك في كتاب، ولا طنت على أذني حتى رأيتها في كتابك!.

فكيف أن أحكيها عنك، فأستجيز الكذب البحت عليك؟!.

حاشا لله من هذا!.

وليس هذا النص من دليل الخطاب. إنما كان يمكن أن يتأول على من يقول بدليل الخطاب: لا نعم الإدام إلا الخل.

وأما القطع بأن لا إدام غيره، فليست هذه القضية مقتضية هذه الأخرى.

قبالله إلا ما أعرضت عن كل شرير يريد أن يسمع الناس سبهم على ألسنة غيرهم!.

ورأيت المدرجة ووقفت عليها.

أسأل الله أن يجعلنا وإياك عمن يستمع القرآن والقول فيتبع أحسنه. والجملة التي أوردت من قولي فيها، فهو قولي أيضا.

وكذلك وقفت على الفصول التي ذكرتني أحسن الله جزاءك على ذلك، فهكذا تكون الناس<sup>(۱)</sup>!.

## ٢٠٦ \_ قال أبو عمد:

عندما أورد اعتراضات على صحة الاشتقاق في اللغة ـ:

 <sup>(</sup>١) رسالة البيان لابن حرم صمى رسائل ابن حرم ٢١/١ ـ ٢١ق وهذة مص نفيس جداً قيه ما يفيد كثيراً عن سيرة ابن حزم.

وقد عارضت بهذا وشبهه أذكر من لقبنا من شيوخنا في اللغة، وهو أبو عبيدة حسان بن مالك \_ رحمه الله \_ فها وجدت عنده مدفعا ولا اعتراضا، وكان (رحمه الله) النهاية في علم اللغة مع تحريه فيها يورده منها، وتثبته، وشدة إنصافهه(١).

#### ٢٠٧ ـ قال أبو محمد:

«شاهدت بعض أهل مساجد الجانب الشرقي بقرطبة أيام تغلب البربر عليها يستفتون شيوخ المالكيين في تعجيل العتمة قبل وقتها خوف القتل إذ كان متلصصة البربر يقفون لهم في الظلام في طرق المسجد، فربما آذوا إيذاء شديدا فها فسحوا لهم في ذلك(٢)!.

٢٠٨ - قال الحميدي عن محمد بن عبد الله بن حكم:

وقال لي أبو محمد علي بن أحمد: كان ثقة يعرف بابن البقري جارنا بالجانب الغربي بقرطبة لم آخذ عنه شيئات.

۲۰۹ ـ قال الحميدي عن أحمد بن تليد الكاتب:
 أندلسي شاعر أديب ذكره أبو محمد على بن أحد<sup>(1)</sup>.

۲۱۰ ـ قال الحميدي عن أبي حقص أحمد بن برد:
 قال لي أبو محمد علي بن أحمد: مات سنة ٤١٨ هـ (٥).

#### ٢١١ ـ قال أبو محمد:

ولكن أصحابنا يغفر الله لهم ويسددهم أضربوا عن الواجب عليهم من تدبر أحكام القرآن ورواية أخبار النبي لا واختلاف العلماء، ومعرفة مراتب الاستدلال المفرق بين الحق والباطل.

قال أبو عبد الرحمن: لا برهان لأبي عمد في إنكار الاشتقاق وسيأتي بيان ذلك في أحد أسفار هذا الكتاب إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) الإحكام ٨/٥١ق.

<sup>(</sup>٢) الإحكام ٢/٧٢ق

<sup>(</sup>٣) الجذوة ص ٦٥ح و ص ٦١ق والنغبة ص ٩٠ ج و ص ٨٠ق

<sup>(</sup>٤) الجَنْوا ص ١١٩ج و ص ١١١ق واتنفية ص ١٧٣ج و ص ١٦١ق

<sup>(</sup>٥) الجذوة ص ١١٩ ج و ص ١١١ق والبنية ص ١٧٧ ج و ص ١٦١ق.

وأقبلوا على ظلمات بعضها فوق بعض:

من قراءة طروس معكمة، عملوءة من قلت أرأيت؟!.

فقنعوا بجوابات لا دلائل عليها، وأفنوا في ذلك أعمارهم فصفرت أيديهم من معرفة الحقائق، وظلموا من اغتر بهم!.

والأقل منهم شغلوا أنفسهم في أنواع القياس، وتخصيص العلل، واستخراج علل لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله، ولا يقوم على صحتها برهان.

فقطعوا أيامهم بالترهات!.

ولو أعتنوا بما ألزمهم الله تعالى الاعتناء به:

من تدبر القرآن ، وتتبع سنن النبي لا لاستناروا واهتدوا، ولاستحقوا بذلك الفوز والسبق. وما توفيقنا إلا بالله تعالى(١).

## ٢١٢ ـ قال أبو محمد:

قد يحمل اسم التقدم في الفقه في بلد ما عند العامة من لا خير فيه، ومن لا علم عنده ومن غيره أعلم منه!.

وقد شهدنا نحن قوما فساقا حملوا اسم التقدم في بلدنا وهم ممن لا يحل لهم أن يفتوا في مسألة من الديانة، ولا يجوز قبول شهادتهم!.

وقد رأيت أنا بعضهم وكان لا يقدم عليه في وقتنا هذا أحد في الفتيا:

وهو يتغطى الديباج الذي هو الحرير المحض لحافاً، ويتخذ في منزله الصور ذوات الأرواح من النحاس والحديد تقذف الماء أمامه!.

ويفتي بالهوى للصديق فتيا، وعلى العدو فتيا ضدها.

<sup>(</sup>١) الإحكام ١٠٣/٦ ١٠٤.

ولا يستحي من اختلاف فتاويمه على قدر ميله إلى من أفتى، وانحرافه عليه!.

> شاهدنا نحن هذا منه عيانا. وعليه جمهور أهل البلد.

إلى قبائح مستقيضة لا نستجيز ذكرها، لأبنا لم نشاهدها(١).

# ٢١٣ ـ قال أبو محمد عن أحد المالكية ـ:

كنا نعجب من قول شيخ من شيوخهم أدركنه مقدما في مشاورة القضاة له على جميع مفتيهم.

فإن ذلك الشيخ قال في كتاب ألفه وقد رأيناه، ووقفنا عليه، وناولناه بيده، وهو مكتوب كله بخطه، وأقر لنا بتأليفه، وقرأه غيرنا عليه فكان في بعض ما أورد فيه أن قال:

روينا بأسانيد صحاح إلى التوراة أن السياء والأرض بكتا على عمر بن عبد العزيز أربعين سنة!!.

قال أبو محمد: هذا نص لفظه!.

فلا أعجب من الشيخ المذكور في أن يروي عن التوراة شيئا من أخبار عمر بن عبد العزيز وهذا إسماعيل يبطل قول النبي لا إذا أمن يعني الإمام فأمنوا، وتأمينه عليه السلام وهو الإمام بما لم يصح من ترك موسى للتأمين، وترك هارون للدعاء (٢).

۲۱٤ ـ قال أبو محمد عند قوله بأن السنة في صلاة العيدين أن يقرأ (ق) و (اقتربت الساعة) أو (سبح) و (الغاشية): «شاهدنا المالكيين لا يقرأون مع أم القرآن إلا والشمس وضحاها،

<sup>(</sup>١) الإحكام ٢/٧٢١

<sup>(</sup>٢) الإحكام ١٩٣/٥ق

وسبح. وهذا الاختياران فاسدان.. وإن كانت الصلاة كذلك جائزة. وإنما ننكر اختيار ذلك، لأنهما خلاف ما صح عن رسول الله لأع<sup>(١)</sup>.

## ٢١٥ ـ قال أبو محمد عن اليهود:

ولقد شاهدناهم متفقين إلى اليوم على أن رجلاً من علمائهم ببغداد دخل من بغداد إلى قرطبة في يوم واحد، وأثبت قرنين في رأس رجل من بني الاسكندري كان ساكناً بقرب دار اليهود عند فندق الحرقة كان يؤذي يهود تلك الجهة، ويسخر منهم.

وهذه كذبة وفضيحة لا نظير لها!.

والموضع مشهور عندنا بقرطبة داخل المدينة. وبنو عبد الواحد بن يزيد الاسكندري من بيته رفيعة مشهورة أدركنا آخرهم.

كانت فيهم وزارة وعمالة، ليس فيهم مغمور ولا خفي إلى أن بادوا.

ما عرف قط أحد منهم هذه الأحموقة المختلقة!.

والقوم بالجملة أكذب البرية أسلافهم وأخلافهم.

وعلى كثرة ما شاهدنا منهم ما رأيت فيهم قط متحريا للصدق إلا رجلين فقط(٢)!.

# ٢١٦ ـ قال أبو عمد عن أتباع محمد بن عبد الله بن مسرة:

وكان من أصحاب مذهبه رجل يقال له إسماعيل بن عبد الله الرعيني متأخر الوقت، وكان من المجتهدين في العبادة المنقطعين في الزهد. وأدركته ، إلا أنى لم ألقه.

ثم أحدث أقوالاً شنيعة، فبرىء منه سائرَ المسرية وكفروه.

حدثني الفقيه أبو أحمد المعافري الطليطلي صاحبنا أحسن الله ذكره

<sup>(</sup>١) الحل ١٥/٨٤.

<sup>(</sup>۲) الفصل ۱/۱۳/۱ق و ۱/۱۹۱۱ج.

قال أخبرني يحيى بن أحمد الطبيب وهو ابن ابنة إسماعيل الرعيني المذكور قال:

إن جدي كان يقول: إن العرش هو المدبر للعالم، وإن الله تعالى أجل أن يوصف بفعل شيء أصلاً!.

وكان ينسب هذا القول إلى محمد بن عبد الله بن مسرة، ويحتج بألفاظ في كتبه ليس فيها لعمري دليل على هذا وكان يقول لسائر المسرية: إنكم لن تفهموا عن الشيخ فبرثت منه المسرية أيضا على هذا القول.

وكان أحمد الطبيب صهره ممن بريء منه.

وتثبتت ابنته على هذه الأقوال متبعة لأبيها، خالفة لزوجها وابنها. وكانت متكلمة ناسكة مجتهدة.

ووافقت أبا هارون بن إسماعيل الرعيني على هذا القول، فأنكره، وبرىء من قائله، وكذب ابن أخيه فيها ذكر عن أبيه.

وكان مخالفوه من المسرية، وكثير من موافقيه:

ينسبون إليه القول باكتساب النبوة، وأن من بلغ الغاية من الصلاح وطهارة النفس أدرك النبوة وأنها ليست اختصاصا أصلاً.

وقد رأينا منهم من ينسب هذا القول إلى ابن مسرة ، ويستدل على ذلك بألفاظ كثيرة في كتبه هي لعمري تشير إلى ذلك.

ورأينا سائرهم ينكر هذا فالله أعلم.

ورأيت أنا من أصحاب إسماعيل الرعيني المذكور من يصفه بفهم منطق الطير، وبأنه كان ينذر بأشياء قبل أن تكون فتكون!.

وأما الذي لا شك فيه فإنه كان عند فرقته إماما واجبة طاعته يؤدون إليه زكاة أموالهم.

وكان يذهب إلى أن الحرام قد عم الأرض، وأنه لا فرق بين ما

يكتسبه المرء من صناعة أو تجارة أو ميراث أو بين ما يكتسبه من الرفاق.

وأن الذي يحل للملم من كل ذلك قوته كيف ما أخذه.

هذا أمر صحيح عندنا عنه يقينا.

وأخبرنا عنه بعض من عرف باطن أمورهم:

أنه كان يرى الدار دار كفر مباحة دماؤهم وأموالهم إلا أصحابه فقط! روصح عُندنا عنه أنه كان يقول بنكاح المتعة.

وهذا لا يقدح في إيمانه ولا في عدالته لو قاله مجتهداً، ولم تقم عليه الحجة بنسخه.

لو سلم من الكفرات الصلع التي ذكرنا.

وإنما ذكرنا عنه ما جرى لنا من ذكره، ولغرابة هذا القول اليوم، وقلة القاتلين به من الناس<sup>(۱)</sup>.

## ٢١٧ .. قال أبو محمد:

إن أبا العاص حكم بن المنذر بن سعيد القاضي أخبرني عن إسماعيل بن عبد الله الرعيني:

أنه كان ينكر بعث الأجساد ووقفت على هذا القول بعض العارفين بإسماعيل، فذكر لي ثقات منهم أنهم سمعوه يقول: إن الله تعالى يأخذ من الأجساد جزء الحياة منها.

ولم ألق إسماعيل الرعيني قط على أني أدركته.

وكان ساكنا معي في مدينة من مدائن الأندلس تسمى بجاية مدة ولكنه كان مختفيا.

<sup>(</sup>١) القصل ١٩٩/٤ق و ١٩٩/٤ - ٢٠٠

وكان له اجتهاد عظيم، ونسك وعبادة وصلاة وصيام.

وحكم بن المنذر ثقة في قوله، بعيد من الكذب.

وتبرأ منه حكم بن المنذر، وكان قبل ذلك يجمعها مذهب ابن مسرة في القدر.

وتبرأ منه أيضاً إبراهيم بن سهل الاربواني، وكان من رؤوس المسرية.

وتبرأ منه أيضا صهره أحمد الطبيب، وجماعة من المسرية، وتولته جماعة منهم (١).

# ۲۱۸ ـ قال أبو محمد:

لعن الله كل من كان عنده علم من الله تعالى ورسوله لا وكتمه عن الناس كاثنا من كان.

ومن نسب هذا إلى الصحابة رضوان الله عليهم فقد نسبهم إلى الإدخال في الدين وكيد الشريعة.

وهذا أشد ما يكون من الكفر.

وقد عارضت بنحو من هذا الكلام الليث بن حرفش العبدي في مجلس القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن بشر رحمه الله وفي حفل عظيم من فقهاء المالكيين.

فيا أحد منهم أجاب بكلمة معارضة، بل صمنوا كلهم إلا قليلاً منهم أجابوني بالتصديق لقولي.

وذلك أني قلت له: لقد نسبت إلى مالك رضي الله عنه ما لو صبح عنه لكان أفسق الناس!.

 روايته، وكتمهم المستعمل والسالم والناسخ حتى مات ولم يبده إلى أحد! وهذه صفة من يقصد إفساد الإسلام، والتلبيس على أهله!.

وقد أعاده الله من ذلك بل كان عندنا أحد الأثمة الناصحين لهذه الملة، ولكنه أصاب وأخطأ، واجتهد فوفق وحرم كسائر العلماء ولا فرق أو كلاماً هذا معناه(1).

# التعليق على النص

\* ورد اسم مناظر ابن حزم في كل طبقات الإحكام ابن حرفش العبدي !.

وترجمته في الصلة: أبو الوليد الليث بن أحمد بن حريش العبدري القرطبي كان في عداد المشاورين بقرطبة وكان عالما بالرأي وذا نصيب وافر من علم الحديث واسع الرواية له واستفضي بالمرية وخطب بها وبكى في آخر جمعة وأبكى فتوفي في آخر ذلك اليوم ولد سنة ٣٠٥ وتوفى سنة ٤٢٨ هـ (٢).

قال أبو عبد الرحمن: يظهر أن هذه المناظرة عند محاكمة ابن حزم من قبل فقهاء المالكية كها سأوضح ذلك إن شاء الله عند تحقيق أحد النصوص من رسالة البيان لابن حزم.

## ٢١٩ ـ قال أبو عمد:

وحدثني جعفر مولي أحمد بن عمد بن حدير، المعروف بالبليني (٣) أن سبب اختلاط مروان بن يحيى بن أحمد بن حدير وذهاب عقله اعتلاقه بجارية لأخيه، فمنعها وباعها لغيره، وما كان في أخوته مثله ولا أتم أدبا

<sup>(</sup>١) الإحكام ٢/٢٢١ق.

<sup>(</sup>٢) الصلة ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) إن صحت هذه اللفظة فهي نسبة إلى البلية وتعني الحوت الكبير أو دامة البحر (انظر المغرب ١؛ ١٩٣ والجذوة: ٢١٤)، ومن أمثال بحارة الأمدلس إذا ريت البليل أبشر بالرمشكل (انظر أمثال العوام ٢: ٢، والرمشكل هو ذكر البلينة). د. إحسان

أحبرني أبو العافية مولى محمد بن عباس بن أبي عبدة (١) أن سبب جنون يحيى بن محمد بن عباس بن أبي عبدة بيع جارية له كان يجد بها وجدا شديدا، كانت أمه أباعتها وذهبت إلى إنكاحه من بعض العامريات. فهذان رجلان جليلان مشهوران فقدا عقولها واختلطا وصارا في القيود والأغلال، فأما مروان فأصابته ضربة مخطئة يوم دخول البربسر قرطبة وانتهابهم لها ما من كتابتي لرسالتي هذه، وقد رأيته أنا مرارا وجالسه في القصر قبل أن يحتجن بهذه المحنة، وكان أستاذي وأستاذه الفقيه أبو الخيار الغوي (١٠)، وكان يحيى لعمري حلوا من الفتيان نبيلانه).

## التعليق على النص

- كل من ذكرهم أبو محمد هنا لم أجد لهم ترجمة. باستثناء شيخه ابن مقلت.
- \* أبو الخيار اللغوي مسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني من أهل قرطبة.

ذكر الحميدي، وابن حيان، وابن بشكوال: أنه ظاهري داودي المذهب يميل إلى الاختيار.

<sup>(</sup>١) لم أجد لمحمد بن عباس ترحمة، ولكنه من أسرة بني أبي عدة إحدى الأسر الكبرة ل الأندلس، وقد كان عيمى بن أحد بن أبي عدة وزيراً أيام الأمبر عبد الله الأموي واحتل رجال من هذه الأسرة مناصب هبامة في الشدولة (انبطر الحلة السيراء ١٠٠١-١٣١ - ١٣١ والحاشية) وكان أحد بن أبي عندة أنام عبد الرحمن الناصر عبى القيادة (البيان المعرب ٢. ١٥٨) وعمد بن عبد الله بن أبي عبدة، على الحزانة (المصدر نفسه) وعيسى بن أحمد بن أبي عبدة على الشرطة العبيا (٢. ١٥٩)، ويطول بنا انفول لو أردنا تتبع أفراد هده العاشة وتقنيهم في المناصب، د إحسان.

<sup>(</sup>۲) بتروف: وانتهائهم إليها. إحسان.

 <sup>(</sup>٣) هو مبهود بن سليمان بن مفلت الشنريني القرطبي، كان ظاهرياً لا يرى التقليما، متواصعاً توفي سنة ٤٦٦ (الصلة: ٥٨٣ والجذوة: ٣٧٨ والبنية رقم: ١٣٦١). إحسان
 (٤) طوق الحمامة ضمن وسائل ابن حزم ٢٤٣/١ - ٢٤٣ج،

وقال الحميدي: فقيه عالم زاهد. ووصفه ابن بشكوال بالأديب.

وقال عنه أبو محمد \_ في الكلام عن تصرف الإنسان في مرض وفاته: وتزوج شيخنا أبو الخيار مسعود بن سليمان رضي الله عنه قبل موته بسبع ليال وهو مريض بائس من الحياة ودخل بها إحياء للنة (١). وذكره أبو محمد ضمن العلماء المجتهدين (٢).

وقال: وعمن أدركنا من أهل العلم، على الصفة التي من بلغها استحق الاعتداد به في الاختلاف، مسعود بن سليمان بن مفلت<sup>(۱)</sup>.

وقال: ولقد ذكر لبعض أهل العلم وابتغاء الخير في الشيخ الفاضل أبي الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت رضي الله عنه معتمدا قويا، ومقعدا كافيا برد الله مضجعه، ونفعه بفضله وعمله وصحة ورعه وقهمه، وصدعه بالحق. رفع الله بذلك درجته.

قال أبو عبد الرحمن: هكذا وجدنا هذه العبارة بالنسخة المطبوعة من التلخيص(1).

وهي عبارة مضطربة، غير مرتبطة بالسياق.

وقال آنخل جتالت بالثنيا وقد أنكر عليه فقهاء المالكية الظاهر، ومنعوه وأستاذه أبا الحيار مسعود بن سليمان بن مفلت من التدريس في جامع قرطبة. ا ه. .

قال أبو عبد الرحمن: لم أهتد بعد إلى مصدر هذه العبارة التي نقلها آنخل بالثنيا في كتابه عن تاريخ الأندلس.

قال أبو مروان الطبني عن أبي الخيار كان صاحبي عند جماعة من شيوخي، أنشدني هذا البيت وهو من أبيات كثيرة نفعا:

<sup>(</sup>١) المحل ١٠/٢٦.

<sup>(</sup>٢) راجع رسالة أبي محمد أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بمدهم الملحقة بجوامع السيرة ص

<sup>(</sup>٣) الإحكام ٥/٢٠١.

<sup>(</sup>٤) مجموعة رسائل ابن حزم ۲/ ۱٤٠ ق.

نافس المحسن في إحسانه فسيكفيك مسيئا عمله

قال أبو عبد الرحمن: هذا البيت من شعر غربيب بن عبد الله الثقفي (1).

قال الطبني: ولم يزل أبو الخيار هذا طالبا متواضعا عالما متعلما إلى أن لقي الله عز وجل على هذه الحال.

وتوفي لعشرين من ذي الفعدة سنة ٢٦ ٤ (٢).

## ٢٢٠ ـ قال الحميدي:

أخبرني أبو محمد علي بن أحمد:

حدثني محمد بن عبد الأعلى بن هاشم القاضي وعلي بن عبد الله الأديب كلاهما قال تى:

كان الوزير سليمان بن وانسوس رجلا جليـلا أديبا من رؤساء البربر.

وكان أثيرا عند الأمير عبد الله بن محمد فدخل علبه يوما وكان عظيم اللحية فلما رآه مقبلا جعل الأمير ينشد:

معلوفة كأنها حزالي نكداء لا بارك فيسهما الخاليق للقمل في حافقها نقاني

وقال أبو محمد: وزادني علي بن عبد الله:

فيها لبلوغي المتكا مرافق وفي احتدام الصيف ظل راثق إن الذي بحملها لماثق

ثم اتفقا:

<sup>(</sup>١) انظر الذيل والتكملة سفر ٥ قسم٢ ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) الصلة ٢/٩٨٩.

ثم قال له:

اجلس يا بربيري.

فجلس، وقد غضب، فقال:

أيها الأمير إنما كان الناس يرغبون في هذه المنزلة، ليدفعوا عن أنفسهم الضيم.

وأما إذا صارت جالبة للذل فلنا دور تسعنا وتغنينا عنكم.

فإن حلتم بيننا وبينها فلنا قبور تسعنا لا تقدرون على أن تحولوا بيننا وبينها.

ثم وضع يديه في الأرض وقام من غير أن يسلم ونهض إلى منزله.

قالا: فغضب الأمير، وأمر بعزله، ورفع دسته الذي كان يجلس عليه. وبقى كذلك مدة.

ثم إن الأمير عبد الله وجد فقده لغنائه وأمانته ونصيحته وفضل رأيه فقال للوزراء: لقد وجدت لفقد سليمان تأثيراً وإن أردت استرجاعه ابتداء منا كان ذلك غضاضة علينا، ولوددت أن يبتدئنا بالرغبة.

فقال له الوزير محمد بن الوليد بن غانم:

إن أذنت لي في المصير إليه، استنهضته إلى هذا . فأذن له فنهض ابن غانم إلى دار ابن وانسوس فاستأذن وكانت رتبة الوزارة بالأندلس أيام بني أمية أن لا يقوم الوزير إلا لوزير مثله فإنه كان يتلقاه، وينزله معه إلى مرتبته، ولا يحجبه أول لحظة فأبطأ الإذن على ابن غانم حينا، ثم أذن له فدخل عليه فوجده قاعدا، فلم يتزحزح له، ولا قام إليه.

فقال له ابن غانم:

ما هذا الكبر؟.

عهدي بك وأنت وزير السلطان، وفي أبهة رضاه تتلقاني على قدم، وتتزحزح لي عن صدر مجلسك!.

وأنت الآن في موجدته بضد ذلك. فقال له: نعم لأني كنت حينئذ عبداً مثلك!. وأنا اليوم حر!.

قالا: فيئس ابن غائم منه وخرح ولم يكلمه ورجع إلى الأمير فأخبره، وابتدأ الأمير بالإرسال إليه، ورده إلى أفضل ما كان عليه (١٠).

قال أبو عبد الرحمن: ابن عبد الأعلى هو ابن الغليظ قرطبي ولي قضاء مالفة (٢).

وعلي بن عبد الله لعلَّه الأستجي.

قال أبو عبد الرحمن: تم السفر الأول بحمد الله وعونه ويليه السفر الثاني إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده المرسلين.

<sup>(</sup>۱) الحسفرة ص ۲۶۱ ـ ۲۲۲ج و ص ۲۰۹ ـ ۲۱۱ق والبغيسة ص ۳۰۱ ـ ۳۰۲ و ص. ۲۸۷ ـ ۲۸۸ق.

<sup>(</sup>٢) المبلة ٢/٩٠٥.

## فهرس إجمالي

| ٥   |                                                          | المقد |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|
| ۱۳  | _قصة موت غالب صهر ابن أبي عامر                           | 1     |
| 10  | - قسمة أبي محمد بن حزم ميراث أحد بني أمية                | ۲     |
| ۱۷  | ـ اعتقال المستكفي لأبي محمد                              | ۲     |
| ۲.  | ـ قصة الرئيس تميم بن أبي تميم وجاريته                    | ŧ     |
| 77  | نص من كتاب مراتب الديانة في المفاضلة بين كتب الحديث      | ٥     |
| 4 £ | ـ نص عن أسواق العرب لم يطبع ضمن كتاب جمهرة الأنساب       | ٦     |
|     | _مناظرة ابن حزم لأحد منكري النبوة وبرهنته على أن البشر   | У     |
|     | خلقوا من ذكر واحد والثي واحدة                            |       |
|     | - وصية يحيى بن مجاهد في الأخذ من كل فن بطرف              | ٨     |
| ۲۲  | - نص عن ظرف قاضي الجماعة محمد بن أبي عيسى                | 1     |
|     | مداعبة ابن حدير للقاضي صهيب بن منيع                      | 1+    |
| 4.5 | _مناقضة ابن أبي الفهد لليمانية                           | 11    |
| 40  | ـ قصة ارتجاج البحر على مجاهد العامري                     | 17    |
| 77  | ـ عدد حروف الهجاء في الفارسية                            | 18    |
| 77  | ـ بيتان لابن الشويرب في الغزل                            | 18    |
|     | ــ زجر أبي محمد بن حزم لمن أراد معارضة الفرآن وإقامة أبي | 10    |
| ۲۷  | محمد البرهان على عجز كل من رام ذلك                       |       |
|     |                                                          |       |

|     | ـ تميز المعجزات عن الحيل والصناعات وكشف الن حزم لحيلة  | 17         |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|
| ۲۷  | أبي محمد المحرق                                        |            |
| ۴٨  | مناظرة ابن حزم لابن النغرالي حول معنى (أخت) في العبرية | ۱۷         |
| 44  | مابيات لسليمان بن مهران في الغزل                       | ۱۸         |
| 44  | ـ أبيات لابن عبد ربه في الغزل                          | 19         |
| 44  | ـ أبيات لأحمد بن محمد بن فرج في الفزل                  | ۲.         |
| ٤٠  | ـ من اشتهر بكثرة الولد                                 | *1         |
| ٤١  | ـ الرد على النصاري في صفة الخردل                       | TY         |
|     | _حواريو عيسى عليه السلام ليسوا هم مختلقي الأناجيل      | **         |
| ٤١  | كمرقس                                                  |            |
| ٤٢  | ـ بيتان لابن الدمينة لابن الدمينة                      | 71         |
| ٤٣  | _كلام للجاحظ في مرضه                                   | To         |
| ٤٥  | من أخبار حسان بن مالك                                  | 77         |
| 73  | ـ من أخبار قاسم بن محمد                                | ۲Y         |
| ٤٦  | ـ قصة وفاة يحيى بن مالك                                | 44         |
| ٤٧  | ـ من شعر أبي عمرو البياني                              | 11         |
| ٤٧  | ـ قصة شاعر في عرفة                                     | ۲.         |
| ٤٨  | ـ ترديد الإمام مالك لآية عن الظن                       | 71         |
|     | ـ بيتان لعيسى بن مجمل                                  | 21         |
|     | ـشعر لابن مسرة يستدعي أبا بكر اللؤلؤي                  | 77         |
| ٤٩  | ـ بيت شعر لإسماعيل المنادي شعر لإسماعيل                | 4.8        |
| ٤٩  | ممضايقة الحسن بن زيد لابن أبي ذئب                      | 70         |
| ٥.  | ـ من أخبار أحمد بن أفلح                                | 77         |
| ø t | ـ كلمة لأبي النضر في تحكيم الكتاب والسنة               | **         |
| 01  | عزم عيسى بن دينار على ترك الرأيا                       | ۲۸         |
|     | ـ أثبت الناس في مالك ابن وهب                           |            |
| OT  | _ مسراحة ابن أي ذئب في مجلس المنصور                    | <b>£</b> . |

| . أقوال العلماء في ابن أخي ابن وهب وحكم أخذ الأجرة على        | - 11  |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| العلم ١٤٥                                                     |       |
| حكم ابن لبابة ويقي بن مخلد وابن الملون في استتابة الزنديق ٥٥. | _ £ Y |
| براءة الإمام مالك من الرأي عند وفاته ٥٦                       |       |
| إكثار الإمام مالك من قول لا أدري ٥٦                           | -     |
| عبد الله بن نافع أثبت الناس في مالك ٧٥٠                       | _     |
| رأي الزهري بتحديث الراوي بخلاف ما يرى ۸۵                      |       |
| اختلاف فتوى الإمام مالك اتباعاً للأثر ٥٨                      | _ {V  |
| أثبت الناس في مالك ابن وهب بالمسابق مالك ابن وهب              |       |
| حكم رفع اليدين في الصلاة ٥٩                                   |       |
| مناظرة ابن عقبة لابن شنيف حول وجود الله ٢١                    |       |
| ظاهرات في الخلق تنفي دعوى المصادفة ٦١                         |       |
| أماكن وجود الملكانية من النصاري٠٠٠                            |       |
| أماكن وجود النسطورية من النصاري ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠                    |       |
| أماكن وجود اليعقوبية من النصاري٣٠                             | _ 0 & |
| أماكن وجود العنانية من اليهود                                 | _ 90  |
| رد ابن حزم على زعم أن الابن بمعنى العلم في اللغة اللاتينية ٦٣ | _ 07  |
| حضور ابن حزم لدفن المؤيد ١٠٠٠ حضور ابن حزم لدفن المؤيد        |       |
| استحالة خفاء الأعلام والمعجزات وعجز الملوك عن كتمان           | _ 4/  |
| التاريخ التاريخ                                               |       |
| بطلان الأحاديث عن تسبيح الجمادات بجوارح ٦٤                    |       |
| الرد على ما نسب لبعض الأشاعرة من أن الأنبياء ليسوا أنبياء     | - 7.  |
| اليوم اليوم                                                   |       |
| دفاع ابن حزم عن منهجه في الجدل ٢٥                             | - 71  |
| أبيات حلوة لأمير المؤمنين سليمان الظافر ٢٥                    |       |
| أبيات لإسماعيل بن بدر , , , , , , , , , ,                     |       |
| إدخال بقي بن مخلد كتاب مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس          | 3 / - |

| وحماية الخليفة له له ٢٧                                     |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ـ بيتان لأبي جعفر ابن الأبار في التعزية عن جارية ٢٨٠٠٠٠٠    | 7,0 |
| ـ بيتان لابن الفرضي ٨٠                                      |     |
| ـ شعر لعبادة ابن ماء السهاء في البرد الذي وقع سنة ٤٢١ هـ ٦٩ | 71  |
| _ كلام ابن حزم عن زيادة اللَّخمي ١٩٠                        | 1/  |
| _ كلام ابن حزم عن المستظهر ٧٠                               | 7.4 |
| _ كلام ابن حزم عن أحمد بن مطرف ٧٠                           | ٧   |
| ـ قصائد للزبيدي والمصحفي على سبيـل المعارضـة في الضاد       | ۷۱  |
| والظاء والظاء ٧٠ مدين مين مين المعاد                        | * 1 |
|                                                             | ٧١  |
| رؤيا منام لابن شبلاق ٧٢ ٧٢ ٧٢ ٧٢                            |     |
|                                                             | VY  |
| _قصة القرحة التي حصلت بأنف محمد بن معاوية بن الأحمر         | V 8 |
| وخروجه إلى المشرق ٧٣ وخروجه إلى المشرق                      |     |
| _مكافأة المنصور لسعيد البلينة على قصيدته القافية ٥٧         | Ye  |
| _كلام ابن حزم عن الإمام منذر بن سعيد وقصته مع أبي جعفر      | 77  |
| النحاس ۲۲                                                   |     |
| _ أبو سعيد بن قالوس يهجو ابن مدرك ٧٧                        | ٧٧  |
| مناظرة الأدباء لصاعد بن الحس أبي العلاء في مجلس المنصور     | Y۸  |
| ابن أبي عامر ۱۸۰۰ ابن أبي عامر                              |     |
| ـ بيتان من الشعر على حائط بخط أبي نواس من شعره ٧٩           |     |
| _حوار بين المنصور بن أي عامر وأحمد بن سعيد بن حزم حول       | ۸٠  |
| إطلاق سجين ١٩٠                                              |     |
| ـ توديع أبي محمد بن حزم لأبي بكر محمد بن إسحاق ٨١           | ٨١  |
| _ فراسة إسماعيل اليهودي وكان ابن حزم جالساً في دكانه ٨٩     |     |
| - ابن حزم يعذل أبا السري عمار بن زياد لأنه عشق لأجل         | ۸۳  |
| رؤياً في المنام ٨٧ المنام                                   |     |
| ٨٧ عن صديقه أبي عامر محمد ٨٧                                | ٨٤  |
|                                                             |     |

| ، ـ ابن حزم يتحدث عن علاقته ببعض أصدقائه ٨٩                                                                | ۸o  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ، _ نص عن ابن حزم وهو في شاطبة وقرطبة                                                                      | ۸٦  |
| ، ـ كلام ابن حزم عن عبد الله بن مغيث والد شيخه يونس                                                        | ۸٧  |
| وتأليف عبد الله كتاباً على نحو كتاب الصولي عن خلفاء                                                        |     |
| الأندلس بأمر من الحكم المستنصر ١٩٣٠.                                                                       |     |
| ، ـ مداعبة عبود بشعر لتلميذه أبي العاصي المورودي ٩٧                                                        | ۸۸  |
| ، _ بيتان لأبي خالد التراس                                                                                 | ۸٩  |
| مكيدة ابن العريف لأبي العلاء صاعد في مجلس المنصور ٩٨                                                       |     |
| - بيتان لابن جهور ١٩٩٠ ٢٩٠٠ ٢٩٠٠                                                                           |     |
| و قصيدتان على سبيل المعارضة بين القاضي منذر بن سعيد                                                        | 9 4 |
| ومحمد بن أبي الحسين حول مقابلة الأخير لكتاب العين مع                                                       |     |
| القالي                                                                                                     |     |
| ا ـ شعر لعبد الملك بن حبيب الفقيه المالكي١٠١                                                               | 44  |
| ا ــ شعر لابن عبد ربه قبيل موته                                                                            |     |
| المحر لابن عبد ربه وقد رش بماء خلال استماعه لفناء حسن                                                      |     |
| تحت روشن بعض الرؤساء۱۱۲                                                                                    |     |
| ـ أول يوم يصل فيه ابن حزم لحضرة المظفر ١٠٣                                                                 | 47  |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      |     |
| منعر لأبي الأصبغ يؤانس به أخاه الخليفة المستنصر بالله ١٠٤                                                  |     |
| ـــ كلام ابن حزم عن ابن أبي الفهد وروايته لشيء من شعره     ١٠٤                                             |     |
| ١- من شعر عبد الرحمن بن أحمد بن مثني ١٠٥                                                                   |     |
| ١ - كلام ابن حزم عن ابن الجحاف١٠٥                                                                          |     |
| ١ ـ كلام ابن حزم عن صديقه أبي عبد الله محمد بن يحيى الطبني                                                 |     |
| وأستاذه أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي زيد، وانتهاب البربر                                                   |     |
| لمنازل آل حزم وخروج ابن حزم من قرطبة إلى المرية ونكبة                                                      |     |
| خيران لابن حزم وتغريبه إلى حصن القصر هو وصديقه ابن                                                         |     |
| حيران دين حرم وتعريبه إلى تحصن انفضر هو وصديفه ابن<br>اسحاق، ومساكنته للمرتضى بىلنسية وعلاقته ببعض أصدقائه |     |
| made) framens madens immis factor interest                                                                 |     |

| 1.0   | هناك ودخول ابن حزم قرطبة في عهد الغاسم بن حمود               |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 117   | ١٠٣ _ وصية أحمد بن حزم لابنه أبي محمد                        |
|       | ١٠٤ ـ كلام ابن حزم عن عملين أدبيين لابن الجزيري وابن دراج في |
| 117   | فتح شنت یاقب                                                 |
|       | ١٠٥ امتحان أبي العلاء صاعد للأدباء في مجلس المنصور           |
| 119   | ١٠٦ ـ كلام ابن حزم عن قاسم بن أصبغ ٢٠٠٠                      |
| 114   | ١٠٧ _ كلام ابن حزم عن الطليق                                 |
| 17.   | ١٠٨ ـ شغر لأبي شاكر القبري١٠٨                                |
| 17.   | ١٠٩ ـ شعر لسعيد بن فتحون في الدفاع عن المنطق                 |
| 17.   | ١١٠ ـ كلام ابن حزم عن ابن الفرضي ٢١٠ ـ                       |
|       | ١١١ ـ كلام عن أبان بن عيسى بن دينار وكلام للزهري في ذم       |
| 111   | الرأي الرأي                                                  |
| 1 7 7 | ١١٢ ـ كلام لسحنون في الاحتفاء بالسنة المطهرة                 |
| 177   | ١١٣ ـ عن رفع اليدين في الصلاة                                |
| 1 22  | ١١٤ ـ كلام للإمام مالك في الاجتفاء بالنصوص الشرعية           |
| 174   | ١١٥ ـ كلام لمالك وابن وهب حول السنة والرأي ٢٠٠٠              |
| 178   | ١١٦ ـ عمل مالك رفع اليدين في الصلاة ٢١٠٠ ـ                   |
|       | ١١٧ _حول إسناد حديث لا ضرر ولا ضرار                          |
|       | ١١٨ ـ عن رفع اليدين في الصلاة١١٨ ـ عن رفع اليدين             |
| 140   | ١١٩ ـ قصة ابن كليب مع أسلم                                   |
|       | ١٢٠ _ غرام ابن حزم بجاريته في صاه، وتاريخ انتقال آل حزم إلى  |
|       | دورهم الجديدة، والتأريخ لفتنة البربر وخروج ابن حزم من        |
| 1 :   | قرطبة قرطبة                                                  |
|       | ١٢١ ـ أسباب ثأليف طوق الحمامة وشعر ابن حزم في صديقه عبيد     |
| 101   | الله بن عبد الرحمن بن المغيرة                                |
|       | ١٢٢ _ كلام ابن حزم عن أخيه أبي بكر ٢٠٠٠                      |
| 301   | ١٢٣ ـ رثاء ابن حزم لقرطبة١٠٠٠                                |

| ١٧٤ ـ نص آخر في رثاء ابن حزم لقرطبة ٢٠٠٠ ١٥٦                      |
|-------------------------------------------------------------------|
| ١٢٥ ـ مناظرة ابن حزم لبعض علماء اليهود في الاختتان ـ ١٥٩          |
| ١٢٦ - كلام ابن حزم عن مذهب اليهود في المراد (بشارهسير)            |
| الكتاب المنسوب إلى سليمان عليه الصلاة والسلام ١٦٠٠٠٠٠٠            |
| ١٦٠ _ إساك ابن حزم عن الرد على هذيان محمد بن عيسى الصوفي ١٦٠      |
| ١٢٨ ـ يوجد بالأندلس مخالفون لمالك من علماء الحديث وأهل الظاهر     |
| والشافعية , والشافعية                                             |
| ١٣١ ـ ابن زرب القاضي يجمع بمن معه في ناحية المسجد ١٣١             |
| ١٣٠ ـ خبران يوردهما أبو محمد عن جهل أحد المقرئين بالأندلس         |
| وفسق الآخر                                                        |
| ١٣١ ـ حملة ابن حزم على يعض القضاة١٣١                              |
| ١٣٤ ـ كلام ابن حزم عن الفجل                                       |
| ١٣٥ ـ كلام ابن حزم عن الطلسمات والسحر ١٣٠٠                        |
| ١٣٤ ـ نص له آخر في الحيل والطب والسحر ١٣٠٠                        |
| ١٣٥ ـ تحقيق ابن حزم لمد النبي ﷺ                                   |
| ١٣٦ ـ شعر لابن شخيص ١٣٦                                           |
| ١٣٧ ـ إطالة ابن معدان للخطبة في جامع قرطبة١٦٨                     |
| ١٣٨ ـ عن وفاة ابن الفرضي١٣٨                                       |
| ١٣٩ ـ استماع قاضي الجماعة ابن السليم لغناء جارية ١٦٨              |
| ١٤٠ ـ كلام ابن حزم عن عمر بن شعيب ٢٠٠٠ ـ                          |
| ١٤١ ـ كلام ابن حزم عن أبي غالب تمام بن غالب ١٧٠                   |
| ١٤٢ ـ شعر للفخري في البَرَم من الشعر١٧١                           |
| ١٤١ ـ حيلة أعرابي في الإخبار عن الكلا مع أنه عوهد على الكتمان ١٧١ |
| ١٤٤ ـ شعر رواه أبن حزَّم في مجلس الوزير أبيه أحمد بن حزم ١٧٢      |
| ١٤٥ ـ شعر لأبي سعيد البستي١٧٠                                     |
| ١٤٦ ـ ابن شهيد الجد يعارض ابن جهور ببيتين من الشعر ١٧٢            |
| ١٤٧ ـ مناظرة ابن حزم للجرجاني حول وجود الله وتناهى الزمان ١٧٣     |

| ١٤٨ ـ ابن حزم يروي شعراً لشيخه حسان بن مالك١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤٩ ـ شعار ابن محامس على باب داره ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٥٠ _ يحيى بن مالك يحور بيتاً غزلياً إلى الزهد١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٥١ ـ تورع الإمام مالك عن تقبيل يد السلطان، وكلام مالك عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نافع في قلة الفتيا ١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٥٧ ـ كلام مالك في الاجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٥٣ ـ تزويج المظفر بنت عمه من ابن قندمولاء١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٥٤ ـ شعر لطاهر بن محمد في الوزير أحمد بن حزم ٢٠٠٠ ـ ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٥٥ ـ نبؤة صاعد اللغوية بأسر غرسية بن شانجة على سبيل الفأل ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٥٦ _ كلام ابن حزم عن عبد الله بن الناصر١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٥٧ ـ كلام ابن حزم عن شيخه ثابت١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٥٨ ـ من شعر ابن الطبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٥٩ ـ من شعر ابن بدر ألله بالمرابع الماله ال |
| ١٦٠ ـ بداهة الوزير أحمد بن حزم في رد غرور أبي القاسم الزبيدي ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٦١ ــ من شعر جعفر بن عثمان١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٦٢ ـ من شعر يحيى الغزال١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٨٤ من شعر أبي عمران المرادي في الزهد ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٦٤ ـ كلام ابن حَزم عن ضرورة الخلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٦٥ ـ كلام ابن حزم عن عشرة أمور تلزم الخليفة ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٦٦ ـ كلام ابن حزم عما ينبغي من توزيع أوقات إمام المسلمين ١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٦٧ ـ ضرورة الوزراء من شتى الاختصاصات١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٦٨ ـ ضرورة الشورى للإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٦٩ ـ ضرورة تشجيع الإُمام للعمارة والغراس١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٧٠ ـ ما يجب على الإمام من ناحية الإمامة الصغرى والمساجد ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٧١ ـ لا ينبغي للإمام أن يبحث عن شيء من الحدود ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٧٢ ـ ما يلزم الإمام من جهة البريد١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٧٣ ـ ما ينبغى للإمام من ناحية عمال الزكاة١٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

1

| 111   | ١٧٤ ـ ما يلزم الإمام من ناحية والي الخراج                   |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 141   | ١٧٥ _ ما يلزم الإمام من جهة العمال والولاة                  |
|       | ١٧٦ ـ ما يلزم الإمام من جهة الـــجون١٧٦                     |
|       | ١٧٧ _ إفادة ابن حزم عن أعناب بجبال رية والجزائر             |
|       | ١٧٨ _مناظرة ابن حزم لبعض المالكية١٧٨                        |
| 147   | ١٧٩ ـ قرى ميورقة نقيم الجمع١٧٩                              |
| 147   | ١٨٠ _ عن تكفين بعض فقهاء الأندلس١٨٠                         |
| 117   | ١٨١ ـ سعر الدينار بالأندلس ١٨١ ـ سعر الدينار بالأندلس       |
| 147   | ١٨٧ ـ مناظرة ابن حزم لبعض المالكية١٨٠                       |
| 147   | ١٨٣ ـ مذهب بعض فقهاء الأندلس في القنوت                      |
| 144   | ١٨٤ ـ زميل لابن حزم في الدراسة ضربه معلمه فيبست عينه        |
| 144   | ۱۸۵ ـ رجل سالت بیضته فولد له۱۸۵                             |
| 144   | ١٨٦ ـ بعض فقهاء الأندلس يحلفون الشهود                       |
| 114   | ١٨٧ ـ مقدار الدرهم الأندلسي                                 |
| 141   | ١٨٨ ـ مقدار دينار الذهب بمكة والدرهم والرطل                 |
| 144   | ١٨٩ ـ تبكير الزرع في الأندلس١٨٩                             |
| Y     | ١٩٠ ـ مناظرة ابن حزم لبعض النوكي حول الياس والخضر           |
|       | ١٩١ ـ دار الإمارة في عهد رسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين       |
|       | ١٩٢ ـ ابن حزم يتتفع بوصية ابن إسحاق لوالده، وبكلام للخيل بن |
| 4.1   | احد                                                         |
|       | ١٩٣ . من شعر أبي الأصبغ الخازن١٩٣                           |
|       | ١٩٤ ـ مداعبة أبن حزم لأبي مروان الطبني١٩٠                   |
|       | ١٩٥ ـ شعر لمركوش النحوي                                     |
|       | ١٩٦ ـ بيت لأعرابي من دبار ربيعة ،                           |
|       | ١٩٧ ـ كلام لابن حزم عن المتنبي                              |
|       | ١٩٨ ـ كلام لابن حزم عن أسباب التقليد١٠٠٠                    |
| 7 - 2 | ١٩٩ ـ كلام لابن حزم عن عبد الرحمن الداخل                    |

| ٢٠٠ _ كلام لابن حزم يدل على الميوعة في الأندلس               |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| ۲۰۱ ـ کلام ابن حزم عن قرعوس بن العباس ٢٠٠٠ ـ ۲۰۱             |  |
| ۲۰۲ ـ کلام ابن حزم عن أحمد بن يبطر ٢٠٤ ـ کلام ابن حزم        |  |
| ٣٠٤ ـ كلام ابن حزم عن قضل بن سلمة ٢٠٣ ـ ٢٠٢                  |  |
| ٣٠٤ ـ كلام ابن حزم عن الجاحظ ٢٠٤                             |  |
| ٢٠٥ ـ رسالة ابن حزم إلى ابن الحوات ٢٠٥                       |  |
| ٢٠٦ ـ مناظرة ابن حزم لشيخه حسان بن مالك ٢٠٨ ـ ٢٠٨            |  |
| ٧٠٧ ـ مذهب المالكية في تعجيل العتمة                          |  |
| ۲۰۸ ـ کلام ابن حزم عن محمد بن عبد الله بن حکم ۲۰۸            |  |
| ٢٠٩ ـ كلام ابن حزم عن أحمد بن تليد ٢٠٩                       |  |
| ۲۱۰ _ كلام ابن حزم عن أحمد بن برد ٢٠٠ _ كلام ابن حزم         |  |
| ٢١١ ـ تأسف ابن حزم على فقهاء المالكية ٢١١                    |  |
| ٢١٢ ـ فساق بعض أهل العلم في الأندلس ٢١٠ ـ ٢١٠                |  |
| ٣١٣ ـ تنكيت ابن حزم بشيخ من شيوخ المالكية ٢١٣                |  |
| ٢١٤ ـ انتقاد ابن حزم لبعض أثمة المساجد من المالكية ٢١١       |  |
| ٣١٥ _ كلام ابن حزم عن حماقة بعض اليهود بالأندلس ٢١٢ _ ٢١٠    |  |
| ٢١٦ ـ كلام ابن عن أتباع ابن مسرة ٢١٦ ـ كلام ابن عن أتباع ابن |  |
| ٢١٧ ـ كلام ابن حزم عن إسماعيل الرعيني ٢١٠ ـ ٧١٠              |  |
| ۲۱۸ _ مناظرة ابن حزم لليث بن حرفش ٢١٨ _ مناظرة ابن حزم لليث  |  |
| ۲۱۹ ـ سبب اختلاط مروان بن حدير وجنون محمد بن عباس ٢١٦        |  |
| ۲۲۰ _ کلام ادر جزم عن سلمان در وانسوس الدادي ۲۱۹             |  |

=